





مظبوعات المجيع الهائيلي العسرية بدمشق



\_\_ 15

وما نَعَتَثُ الِعَرِبُ الرُّوادُمن البصاع

للإمام

أبي بحث رُعِد بن إلحسكن بن دُرَيْ دالأزدي

ATT1 - TTT

حققه وقدم له وشرحه

عزالدين في

عضوالمجتمع العيامي العسكربي

رمشق

7 1977 == 1777



منطبوعات المجيع الهائي المتكربي يدمشق



فِي الْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُع

و ما نَعَتَ الِعَرِبُ الرُّوَادُمن البقاع

للإمام

أبي بَكُ رُحُة بْن إِلْحَسَن بْن دُرَتِ دالأزْديّ

241 - 114

حققه وقدم له وشرحه

عزالة يركب وخي

عضوالمجسك العيامي العسربي

رمشق

۲۸۲۱ ه = ۱۲۶۲ م

8 43 43 Z 573

PJ 7519 . R3 I3 1963

50155M

يامنْ لِبَرقِ لِبِيتُ اللّيالَ أُرقُبُ مُن في عارضٍ كمضي ُ لِصَّهِ حَمِلِحِ دانِ مُسِفَّ فُونِقَ الأَرْضِ هَيْدُبُهُ دانِ مُسِفِّ فُونِقَ الأَرْضِ هَيْدُبُهُ يكاذُ يَدفع مُنْ صَابِيا مَهِ الرّاحِ ايكاذُ يَدفع مُنْ صَابِيا مَهِ الرّاحِ

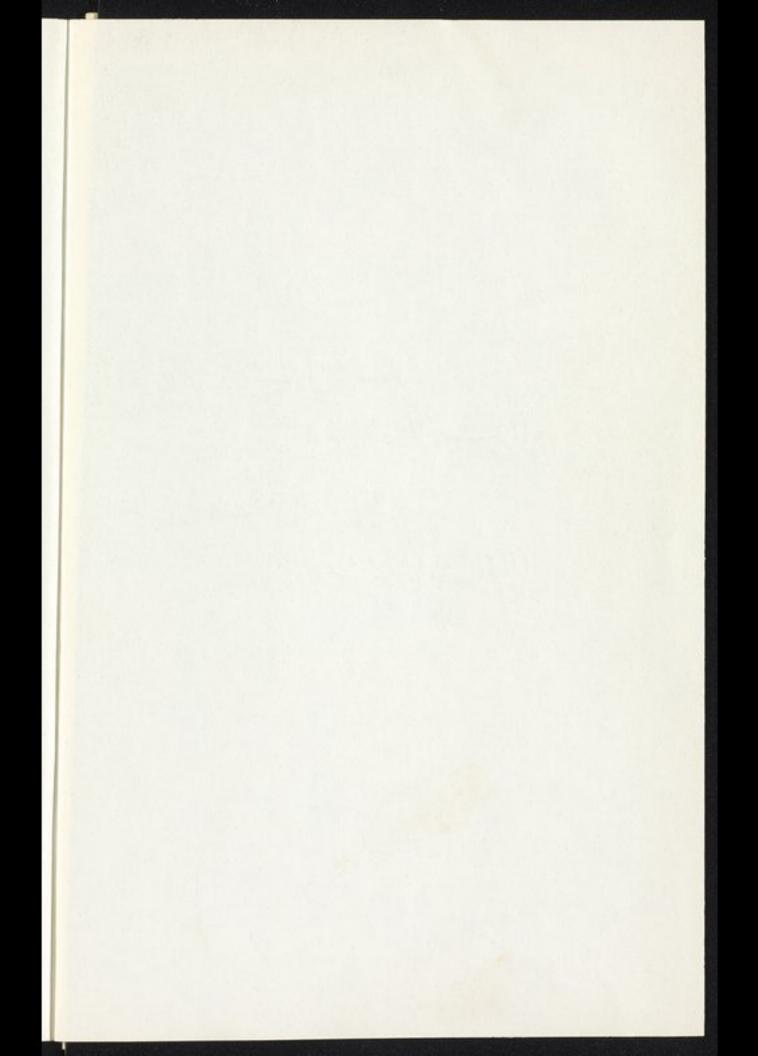

## بسابتيالهم الرحيم

## تقسيم

الحمد الله الذي علم الإنسان سحر البيان ، وعلم الأعراب وصف السحاب ، والصلاة الطيبة على من 'بعث في العرب الأميين رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ؛ ويكون لهم والعالمين في هذه الحياة هدى ورحمة إلى بوم الدين .

أما بعد فإني كنت قد وصفت في مجلة مجمعنا العلمي" من فخار قبة الملك الظاهر كتاب ( وصف المطر والسحاب وما نعته العرب الراو الامن من البقاع ) من تصفيف أعلم الشعراء وأشعر العلماء وإمام البصريين في زمانه الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن دربد الأزدي (٢٢٣ - ٢٢١ ه) ، وذكرت أن في كتابه هذا ثلاثين حديثاً منها سبع وعشرون في المطر والسحاب ، وثلاثة أحاديث في الرواد ، والحديث الأول في نعت الرسول العربي المبين للسحاب ، وهو في الأمالي والأزمنة والأمكنة للمرزوقي بهذه الرواية الدريدية عينها .

وليس في أمالي القالي من هذه الأخبار غير الحديث النبوي وخبرين في السحاب ، وفي الأزمنة والأمكنة ومخصّص ابن سيده وديوات المعاني

لأبي هلال وغيرها بعض الأخبار وأكثرها قصار أو أقوال للأعراب في وصف الغيث والسحاب ، وقد جمعت مختارها في ذيل الكتاب لتتم فائدته ، وشرحت ما غفل المصنف أو الناسخ عن شرحه من غريب اللغة .

ومن المعاصرين مَن ذهب إلى أن الهمذاني" قد وضع مقاماته على غرار ما ورد في الأمالي عن الأعراب في وصف السحاب بما رواه القالي عن شيخه ابن دريد ، وأنه من إنشائه ، وكأنتهم يرون أن من العسير ارتجال أوصاف السحاب بمثل هذا البيان والاتقان ، على أن الأعراب في مظامتهم ، وليس بينهم وبين السماء حجاب ، يكثرون بطبيعتهم وحاجتهم إلى الفيث من التحديق في السماء ، فأمسوا بطول الملاحظة والتجريب يميِّزون بين البرق الحُلُّابِ والبرق الصادق المفيث ، وبين العارض المطر الذي يُتُرَّع الفُدران والكهام الذي لا يبل القيعان ، ولقد رأيت أيام فراري إلى البادية (١) أن صبيان الأعراب الماثرة ما يسمعون من آبائهم من أوصاف السحب قد حفظوا عن ظهر قلب تلك العبارات الوصّافة ، ومن عرف البوادي والفيافي مثلي وشافــه َ الأعراب وسمع ألفاظ صبيانهم لا يَوى ما ينقل ابن دريد عن غلمان الأعراب عسيراً عليهم ولا كثيراً ، ولا يزال الأعراب في زماننا هذا في بوادي الشام ونجد والعراق واليمن وعُمان من أبوع الناس في معرفة أنواع السحاب . وفي المطر منه والكهام ، وفي معرفة أشكال البوق الخلب والذي يخلفه الحيا ، والدِّيمة التي تحيا بهـــا الأرض شهر بن أو أربعة أو نصف عام أو عاماً ، وما يبلغ الماء عمق َ شبر أو شبوبن

 <sup>(</sup>١) في الحرب العالمية الأولى من بني جمال الدفاح ، وكان ممي من شهداء شباب
 العرب : الجلال البخاري" والأمير عارف الشهابي وعمر حد وتوفيق البساط
 وعبد النني السريمي وأحد مربود رحمم الله .

أو ذراعاً ، ويعرفون أسماء المطر من الطش والوش والسح" وأسماء الغهام والقَرَع والرّ كام .

مخطوطة الظاهرية - \_ لعل " هذه النسخة الحطية هي أجل نسخة في خزائ الأرض ، فقد ذكر كاتبها الحسين بن علي " بن محمد بن علي الكاتب أنه كتبها سنة ٥٥٤ الهجرة من مخطوطة منقولة عن نسخة مقروءة على أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ، وفيها خطته وخبر قرامنها عليه ، ويظهر من صفحة العنوان أن هذا الكتاب قد وقف على المدرسة الضيائية بسفح فاسيون ، ثم انتقلت إلى خزانة المدرسة العمرية المشهورة في الصالحية ، ومنها انتقلت قبل أن تبلغها أيدي اللصوص إلى قبة الملك الظاهر .

ويمّا يدل على جلالة هذه النسخة أن على صفحة العنوان إجازة بخط الإمام علي " بن عبد الرحم السّلاَمي " الرّقي اللغوي " ( ٥٠٨ – ٧٧٥ هـ) المعروف بابن العيّصار ، قال الصفدي " في الوافي بالوفيات : إنه انتهت إليه رئاسة معرفة الله والعربية ، قرأ على أبي منصور ابن الجواليقي اليه رئاسة معرف الله ونخر ج به أمثال العكبري " شارح المتنبي ، ويظهر أنه اعتمد في شرح المتنبي على شيخه السّامي " الذي قالوا إنه كان عادفاً بديوان المتنبي علماً ودراية " وقرأ عليه جمع كبير بالعراق والشام ومصر ، ويظهر أيضاً أن " صاحب الاجازة السّامي " قرأ هذا الكتاب بهذه النسخة على شيخه موعوب الجواليقي ، فإن كثيراً من التصحيح والنوضيح في الموامش على شيخه موعوب الجواليقي ، فإن كثيراً من التصحيح والنوضيح في الموامش مبدوء بعبارة ( قال موهوب ) ومخط " وحبر واحد .

وعلافتي بهذه المخطوطة قديمة العهد ترجع إلى ربيع الحياة ومرحلة طلب

العلم ، وتمنيت يومئذ أن أوفق إلى نشرها ، وعاقت عوائق الدهر حتى حملني حبَّها على وصفها وكالنَّفت بتحقيقهاأخيراً ، ولم أفز بمصورة من مخطوطة دار الكتب المصرية ، ولمل تبدل الأحوال بالانفصال كان من الحوائل بيننا وبين معهد المخطوطات بالقاهرة ، ولكني استعنت بخزانة كتب المجمع العلمى وفيها مجموعة ( جرزة الحاطب ) التي نشرها بليدن المستشرق وليام ويط الانكليزي سنة ١٨٥٩ ، وهي تشتمل من النوادر على كتابين لابن دريد الأول صفة السرج واللجام ، والثاني صفة السحاب والغيث وأخبار الرو"اد، وعلى كتاب تلقيب القوافي لابن كيسان ، وعلى ديوان شعر طهان بن عمرو الكلابي صنعة أبي سعيد السكري وعلى مقطعات مراث لبعض العرب رواها ثعلب عن ابن الأعرابي" ، وكانت هذه النوادر المخطوطة في مكتبة جامعة ليدن ، وقد اهتمت بكتاب الغيث والسحاب الذي هو طلبة التحقيق ، وتبيّن لي بعد درس هذه النسخة الليدنية أنها متقولة من نسخة تغلب عليها الصحة وقد أجاد الناشر عمله في تحقيقها ، وبين النسختين الليدنية والدمشقية اختلاف قليل ، تظهر نسختنا معه أنها أصح وأسلم ، وكيف لا تَكُونُ كَذَلْكُ وهي منقولة من نسخة مقروءة على الإمام السيرافي" ولعل" شرحه لكتاب سيبويه أجل" شروحه وهو تلميذ ابن دريد ، والظن" الغالب أنه قرأ هـذا الكتاب على شيخه مع ما قرأه عليه من كتبه ، وعلى هذه النسخة القروء، عليه خطَّه ، وفي هوامشها تعليقات بخطُّ موهوب وهو أبو منصور الجواليقي شيخ على بن عبد الرحيم الر"قي ، وهو من أمَّة اللغة في عضره وذكرنا أنه كتب عليها إجازة لتلميذه الرئيس الأجل أحمد وأقرأها لتلميذه ابن الضمَّاك ، وفي الصفحة ١٨ من نسختنا ما يدل على أنها قوبلت بنسخة الكندي" ، ولذلك كله كانت نسخة الظاهرية والله الحد لا تحتاج الى معارضة فهي من أجل" مافي خزائنها من المخطوطات صحة" وضبطاً وإتقاناً .

وصف المخطوطة الطاهرية . — إن هذه النسخة جليلة بمؤلفها وموضوعها وبالأصل المنقولة منه ، وبأثمة اللّغة الذين قرأوها وأقرأوها ، وبقدم خطتها لأنها من القرن الحامس ، وقد بلغ عمرها ٢٧٥ سنة ، وهي تتألف من ٨٥ صفحة ، ومسطرتها ( ١٤٥٥ × ١٢ ) ، وفي الصفحة سبعة أسطر ، ومعدل السطر خمس كلمات ؛ أمًّا الورق فحصفر متين لأنه مصنوع من القطن وخال من مادة الحشب ، ولذلك صبر على حوادث الأيام أكثر من تسع مئة عام .

أمّا اسمها المكتوب على صفحة العنوان فقد ذكر مرتين : مجفط دقيق ( المطر والسحاب ) وتحته كلمة ( الرّواد ) مجفط جليل ، ومن تحتها : ( عن أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ، ولم يقتصر هذا الاختلاف في الاسم على نسختنا عذه ، فقد كثر التصحيف فيه والاختلاف فهو في الفهرست وإنباه الرواة ( 'رواة العرب ) بدل رو"اد العرب ، وعند السيوطي وابن خلكان ( زو"ار العرب ) ، وفي نسخة دار الكتب المصرية السيوطي وابن خلكان ( زو"ار العرب ) ، وفي نسخة دار الكتب المصرية ( المطر والسحاب ) كالامم المكتوب على نسختنا ، وهو في النسخة الليدنية ( السحاب والغيث وأخبار الرو"اد وما حمدوا من الكلاً ) ، وهو في الوافي بالوفيات للصفدي ( المطر والرّواد ) ، وقد جاء بين كتب ابن دريد التي سردها الصفدي امم ( زو"ار العرب ) ومن الناشرين الكتب من يكوى

أنه تصعيف ( 'رو"اد العرب ) ، قد يكون هذا صعيحا ، وقد يكون هنالك لزو"ار العرب كتاب لابن دريد ، لذكر الصفدي لهذين الكتابين ، ويفيفي لنا البحث عن ذلك ، وهو السبب الذي من أجله ارتبنا فياكتبه الناسخ على صفحة العنوان . ورأينا دفعاً للخلاف والارتباب أن نسمي هذا الكتاب عا سماه به ابن دريد في خطبته وهو ( وصف المطر والسحاب وما نعته العرب الر"واد" من البقاع ) .



## ترجمــــة المصنّف (۲۲۳ ــ ۲۲۳ه)

هو أبوبكر محمد بن الحسن بن 'دريد بن عناهية بن حنشتم بن حسن ابن همامي بن جرو بن واسع بن وهب بن سلّمة بن حنتم بن حاضر بن حاضر بن أسد بن عدي بن عرو بن مالك بن فهم بن غنّم بن دَو "س ابن عدنان بن عبد الله بن زهير بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ابن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا ابن يشجب بن يعرب بن قحطان الأزدي" العُماني البصري السّعوي .

قال أبو بكر بن دريد في كتابه الاشتقاق ( ٢٩٣ ) : ودريد تصغير أدرد ، والأدرد هو الذي تحات أسنانه ، وجده حمامي" أول من أسلم من آبائه ، قال ابن النديم وهو ( جد"ه ) مفسوب إلى قرية من نواحي همان يقال لها تحماما ، ويقول إمام عمان المجاهد غالب بن علي الثائر على الاستعاد نصره الله : إن ابن دريد حديدي" ، وبنو حديد قومه ما زالوا في ( 'دما ) المعروفة اليوم بالسبب من الباطنة ، وبعضهم بواهي العبن من أودية بني 'هناءة من الأزد ، ولا يزال بطون الأزد كبني حديد والبحمد والعتيك وخروص وغيرهم منتشرين في 'عمان ، ونبغ منهم الأثمة والقضاة والرؤساه .

وبعد تمصير البصرة وازدهارها بالحضارة واشتهارها بالنجارة ، وقد اشترك العثمانيون في تمصيرها ، أخذوا في انتجاعها ومنهم أسرة ابن دريد فكانت رحلتهم دواليك بين عمان والبصرة ، والبصرة وهمان .

ولادت ولادت ولله و الله و الل

وراساته . — لقد ولد ابن دريد بالبصرة في سكة صالح ، وفيها عاش طفولته الأولى ، وفي أحد كنانبها تعلقم مبادى والقراءة والكتابة بالقرآن وأصول الدين والحساب ، ويقول الرزباني والخطيب البغدادي وغيرهما : إنه نشأ بعنهان ، فلعلته ذهب مع عمته الحسين بن دريد وغيره من أقربائه إلى 'صحار (۱) قصبة 'عمان الساحلية وقد نزلتها أسرته التجارة ، وفي 'صحاد هذه نشأ وأيفع ، ثم عاد مع مربيه الحسين بن دريد عمه إلى البصرة ليتم فيها دراسته الاعدادية ، فقرأ فيها على عمته وهو معلمه الأول ، ومعلمه الناني هو أبو عنان الاشنانداني" (۲) ، وقد اشترك مع عمه في تربيته وتعليمه ، الناني هو أبو عنان الاشنانداني" (۲) ، وقد اشترك مع عمه في تربيته وتعليمه ،

<sup>(</sup>۱) قال يافوت في بلدانه : وهي مدينة طيبة الهواء والحبرات والفواكه مبنية بالآجر والسّاج كبيرة ليس في تلك النواحي مثلها ... والجامع على الساحل له منارة حسنة طويلة ، و ( صحار ) دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق فتحها المسلمون في أيام أني بكر الصدّيق في سنة ١٧ صلحاً ، والبها ينسب محد بن زوزان الصحاري المهاني الشاعر .

<sup>(</sup>٢) وقد نشرت له جميننا الرابطة الأدبية بدمشق كتابه معاني الشمر .

وساعده على النجاح في دراساته قو"ة حفظه التي ظهرت في صباه دلاثلها منها أن معلمه الأسنانداني ببنا كان يرو"به بوماً معلقة الحارث بن حيلة الهمزية إذ دخل عليه عمه الحسين بن دريد ، فقال له : إن حفظت هذه القصيدة وهبت لك كذا وكذا ، ثم دعا بمعله أبي عثمان ليأكل معه ، ونحاء تا بعد الأكل ساعة " ، وفي خلال هذه المدة كان ابن دريد قد حفظ ديوان الحارث بن حليزة بأسره ، وعر"ف عمله ذلك فاستعظمه ، واختبره في حفظه ، فوجده صادقاً فأعطاه ما كان وعده به من العطاه .

وقال أحمد بن يوسف الأذرق (١): إنه لم 'يو أحفظ منه ، كان يُقرأ عليه دواوين العرب كلها أو أكثرها فيسابق إلى إتمامها ، ولو لا قوة حفظه لما استطاع أن يملي، كتاب الجمهرة من أو له إلى آخره حفظاً ، وهو ابن أربع وسبعين سنة لا يستعين بشيء من الكتب إلا في باب الهنزة . فقد طالع له بعض الكتب .

ظهرت عليه في صباء مخايل النجابة ، وفي شبابه آيات النبوغ والبراعة ما أهمّله ليأخذ عن أمثال أبي حاتم السجستاني والتو زي والرياشي والزيادي وعبد الرحمن ابن أخي الأصمي وغيرهم ، فبلغ أمنية المنعلم من اللغة والنسب والأدب ، وأصبح من أكابر علماء العربية والعرب .

رهلاته . — لم يتغق المؤرخون في عددها فقال المرزباني" : نشأ بعمان ثم تنقل في جزائر البحر وفارس ثم ورد مدينة السلام ؟ وقال ابن النديم (٢) :

<sup>(</sup>١) السيكي ١٤٥/٣ ، والأدباء ٦/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست لايبزغ . ٦ .

أقام بالبصرة ثم مضى إلى عمان فأقام بها مدة ثم صار إلى جزيرة ابن عمر فسكتها مدة ، ثم صار إلى فارس فقطنها ثم صار إلى بغداد ؟ وقال باقوت (١) : ثم صار إلى عمان ثم إلى جزيرة ابن عمر ثم إلى فارس ثم قدم بغداد ، قلت : وقد فر" في فتنة الزنج سنة ٥٥٥ ه مع عمد الحسين بن هريد إلى عمان ، وفي قصبتها صحار كانت أسرته الحديدية الازدية ، وكان عمره يومثذ اثنتين وثلاثين سنة ، إذ ولد بالبصرة سنة ٢٢٣ للهجرة ، قالوا وأقام فيها اثنتي عشرة سنة ، ومما لا بحتاج إلى بينة أنه قضى هذه المدة في العلم والتعليم .

وفي إقامته الأخيرة مع عمه بالبصرة قالد المقتدر بالله عبد الله بن محمد ابن ميكال الأعمال بكور الأهواز فطلب ابن دريد لتأديب ابنه أبي العباس اسماعيل لبعد صبته واتساع شهرته بالعلم والأدب ولفة العرب ، فلبتى ابن دريد الطلب وأقام مع الوالد وابنه بالأهواز نحو ست سنين ، وحصل لابن دريد جاه عظيم بعد أن قالده عبد الله بن ميكال ديوان فارس ، فكانت كما يذكر التاريخ لا تصدر كتب فارس إلا عن رأيه ، ولا ينفذ أمر إلا بعد نوقيعه .

ويظهر من رواية العمانية بن التي لا يزال يوويها الآباء للأبناء بسند متصل إلى يوم الناس هذا ، أن صلة ابن دريد بابني ميكال كانت وثيقة ، ولعلها كانت قبل أن قلد المقتدر بالله عبد الله بن ميكال كور الأهواز ، وأن تلك الصلة الوثقى كانت السبب الذي من أجله اختار ابن ميكال أبا بكر ابن دريد لتأهيب ولده اسماعيل ، ولتقليده ديوان فارس .

<sup>·</sup> EAE/7 - 1/3 (1)

وحدثني صديقي السيامي" العاني" بدمشق (١) ، بالقصة الجميلة التالية ،
وقد خلت منها عندنا كتب التاريخ ، فآثرت إثباتها لأنها تجلو لنا من حياة
ابن دريد صفحة ببضاء ، وجانباً من كرمه وسمو" اخلاقه ، وخلاصة
هذه القصة على إحدى الروايتين :

ان الأميرين الميكالية خرجا ذات يوم بسفينتها من البصرة للنزهة في بحر الخليج العربي فهبت عليها رياح عواصف ، وسحت ديم من الأمطار ، ولم يستطيعا أن يلوذا بالسرّواحل ، فلبنا في السفينة على ظهر البحر العجاج أيّاما إلى أن بدت لها مدينة صحار العانية ، وبعد أن نؤلا إلى مرفشها دلها الأهلوب على دار الضيافة الدريدية ، فرحب بها ابن دريد كل الترحيب وأكرمها إكرام العرب للضيفان ، وهو لا يعرفها ، ولم يعرقاه بنفسها ، وكان الوقت شتاء والمطر مستمراً ، فلم يجد حطباً للوقود ليطبخ بنفسها ، وكان الوقت شتاء والمطر مستمراً ، فلم يجد حطباً للوقود ليطبخ لما الطعام لأن الحطب كان بالماء ديتان ، فكان يأخذ الأثواب من التجار ويغمها في الزيت ليوقد بها نار القيرى .

ولما رأى الضيّفان الميكاليّان ذلك قال الوالد لولده : هذا شيء لا يحتمله انسان ، ولا ينبغي للضّيف أن يكون ملا ومؤذيا ، فاستأذنا بالانصراف وألحّا على ابن دريد في الرّجاء حتى أذن لهما ، فود عاه ، وكتبا له عنوان مقرّهما وكانا على الأهواز ، وكان من قدر الله المحتوم أن ضاقت به

<sup>(</sup>١) هو الشيخ سليان السالمي ممثل إمامة عمان بدمشق، وكتب لي بنحو ذلك والده الملا"مة الشيخ خور الدين عبد الله الملا"مة الشيخ خور الدين عبد الله السالمي ، وهذه القصة مدو"نة في كتب المهانيين ، وكم أد"ى عدم التدوين لل ضياع كثير من الحقائق والأخبار .

الحالة ، وأضاعته الأبام ، وكان يأبي أن يتكسب ببلاغته وشعره ، وقد رأي أخيراً أن يزورهما بعد نفاد الصبر ليستعين بها على صروف الدهر ، فرحل إليها وحل على الأميرعبد الله الميكالي ضيفاً ، ولبث في ضيافته نحو شهر ، فأكرمه كا بكرم سائر الناس ، ولم ير منه ما كان يرجوه من الإكرام والإحسان ، ولكن الأمير الميكالي كان قد جهيز لمنزله بصحار سفينتين شراعيتين ، وكتب لأهله بلسان ابن دريد كتاباً يأمرهم به بأن يفتحوا دار الضيافة كعادتها ، فامتثل أهلوه الأمر ، وعاد الضيوف والعفاة إلى قصدها في غيبته ، ولا علم لابن دربد بذلك .

وضاق صدر ابن دريد واستأذن الأميرين بالوجوع إلى بلاده ، وفي نفسه أنها لم يقوما ببعض ما يستحقه ريامله ، وأنه سيعود خائباً كمن حل بواد غير ذي زرع ، وألح على الأميرين مستأذناً . ولما أعجزهما بإلحاحه جهزاه بسفينة بملوءة بما يحتاج إليه ، ولم يخبراه بشيء بما فعلا ، وعهدا إلى ربّان السفينة أن لا يخبر ابن دريد بأن جهاز السفينة له بأمره ، وأقلعت السفينة أخيراً بإن دريد ، وسأل الربان أن ينزله من السفينة إلى البر ليلا لكيلا يشمت بسوء حاله العدو من ابناء بلده ، فامتثل الربان أمره وأنزله ليلا كا أحب ، وسأله أن يعود إليه غداة غد إلى السفينة .

نزل ابن دريد ليلا ، ورأى لسوء المنظر وكآبة المنقلب أن لايذهب إلى منزله ، ولجأ إلى بيت عجوز فاستضافها ، وسألها أن تأذن له بالعشاء في منزلها ، فعجبت العجوز لذلك وقالت له أتترك بيت ابن دريد ، وتطلب من مثلي العشاء ! فسألها ابن دريد قائلًا : ومن أبن لابن دريد أن يقبل ضيفًا . وقد أفقره الضيفان ? فقالت له العجوز : إن ابن دريد بعد سفره

كان يجهز لمنزله في كل شهر سفينة بملوءة بالأرزاق ، وأن دار ضيافته اليوم أوسع بما كانت عليه بالأمس ، وعاد ابن دريد بما سمع من العجوز إلى منزله فوجد ما أدهشه ، وما هو فوق ما كان يرجوه من الأميرين ويأمله وفي الصباح زاره ربَّان السفينة وأخـــبره بأن ما في السفينة من وسق وأرزاق هي لدار الضيافة ، وكافأهما ابن دريد بقصورته الحالدة التي منها (١):

> إنَّ العراقَ لم أفارق أهلهُ ا إن كنت أبصرت لهمن بعدهم حاشا الأميوين اللذين أوفدا تلافيا العبش الذي رناقه وأجريا ماة الحيالي رَغَداً إنَّ ابنَ ميكال الأمير انتاشَني

عن سُنَا أُصدُّني ولا قبلَي مثلًا فأغضت على و خُنْز السَّفا على" ظلا" من نعم قد ضفا صرف زمان فاستساغ وصفا فاهتز غصني بعد ماكان ذَ وي من بعدماقد كنت كالشيء الاقا ومد ضَّبعي أبو العبَّاس من بعدانقباض الذَّرع والباع الوَّزى

وأعطاء الأمير عبد الله المكالي عليها عشرة آلاف درهم ، وحُسكي عن تلميذه أبي العباس اسماعيل أنه أعطاه ثلاثماثة دينار . ولم تصل يده إذ ذاك إلى أكثر من ذلك .. واعتنى المتقدمون من العلماء بشرح الدريدية فبلغت العلمي العربي صديقنا الشيخ عبد الفادر المبارك ولم يزل شرحه مخطوطاً رحمه الله .

<sup>﴿</sup>١) والبيتان الأوَّلان عما لــان حالي بعد فراق العراق وأبنائي به الأعزَّاء • (4)

سطة الى بفداد ، — ولما مات عبد الله بن ميكال لم يقبل اسماعيل المهالة فرجع إلى خراسان ونبسابور ، ورحل ابن دريد إلى بفداد سيدة البلاد ومدينة السلام ، ودار العلماء والأدباء ودخلها شيخاً سنة ٨٠٠٨ ه وعمر ، خس وغانون سنة ، وعلم المقتدر بفضله فأجرى عليه مشاهرة قدرها خمون ديناراً ولم تؤل عليه جارية حتى انتقل إلى دار الرحة والقرار .

أُفِهُو قَد منها حَفَاؤَه فقد كان لا 'يليق درهما ولا ديناراً وقد ورث من آبانه هذا الكرم ومن بشابه أبه في فا ظلم ، وكات مع حفائه ظريفاً ، ومن ذلك (١) أن سائلا سأله شيئاً ، ولم يكن عنده سوى دَن من نبيذ فوهبه له ، فقال له بعض غلمانه : أتنتصد ق بالنبيذ ؟ ثم أهدي له عشرة دينان من الناليذ فقال لغلامه : أخرجنا دناً فجاءنا عشرة !

ومن 'خلقه الحلم' المبطلةن' بالسّخر فقد أخبر أبو أحمد العسكري (٣) قال : كنا في مجلس ابن دريد ، وكان يتضجل بمّن يخطى، في قراءته ، فحضر غلام وضي، فجعل يقرأ ويكثر الحطأ ، وابن دريد صابر عليه ، فتعجل أهل المجلس فقال رجل منهم : لا تعجبوا فان في وجهه غفران فنوبه ، فسمعها ابن دريد ، فلها أراد أن يقرأ قال له : هات ِ يا مَن ليس في وجهه غفران فنوبه !

<sup>(</sup>١) الوفيات ١/٨٤٤ .

<sup>· (4) /</sup> الأدب 1/113 .

ومن 'خلقه إكرامه لطلاً به الأذكياء المجدِّين منها ما حكي عن السيرافي (١٠ قال : حضرت مجلس ابن درید ، ولم یکن یعرفنی قبل ذلك ، فجلست فأنشد أحد الحاضرين بيتين 'يعزيان لآدم :

تغييرت البلاد وَ من عليها فوجيَّهُ الأرض مُفير فبيح تَغيّر كُلُّ ذي حسن وطيب وقل بَشاشة َ الوجه ُ المليح ُ

فقال ابن دريد : هذا الشعر قد قيل قدياً ، وجاء فيه الاقواء ، فقلت له : إنَّ له وجها مخرجه عن الإقواء ، نَصَبَ ( بشاسَّة ) وحذف النتوبن منها لالنقاء الساكنين ، فيكون جذا التقدير الحرة منتصبة على التمييز ، نم 'رفع ( الوج ) بإسناد ( قتل " ) إليه فيصير اللفظ « فقل" بشاسة الوجه المليح » قال فرفهني حتى أفعدني بجانبه .

مدهبه ٠ - ذهب ياقوت ( - ٦٣٦ هر) وغيره إلى أن ابن دريد كان من الحوارج فقال (٢) : إن أكثر أهل عمان في زمانه كانوا خوارج إلا" أنه لا 'يرى على ابن دريد أثرُ' الخروج بل يشهد شعره بمخالفته للخوارج» قلت : ومن شعره الذي أشار إليه في ديوانه ( ٧٣ ) :

ليس يغني التَّبريق' والتخطيط' خارجي وخارب 'عمروط' ضَى ، فلا ريشَ سهمُها المروطُ

يا لقومي لقد بغى العبد موسى والعنسيف المدفع العنضروط سمت الأزد' بالحتوف إلى الأز د وموسى 'مسلم' مغبوط' فابلُّفُوا الجِبَهِد أو فِمُونُوا كُراماً أترى الأزدَ يتقسم الذلِّ فيها ثم ترضى بذلك الأزد' أن تر

<sup>· 160/7</sup> السبكى ١/٥٤١ .

<sup>(</sup>٢) البلدان في ذكر عمان ، والممالك لابن حوقل ٢٣ ورحلة ابن بطوطة .

ويرى صديقي العهاني أن ابن دريد لم يَمن بالخارجي" أحد الخوارج فانه بمعنى الفريب الخارج عن قومه ، وأرى أنه أراد بالخارجي" المدلول النموي" ، وابن دريد من أغة اللغة ، فقد جاء في اللسان : والخارجي" الذي يخرج ويشر ف بنفسه من غير أن يكرن له قديم ، وعلى ذلك يكون ياقوت قد أخطأ في فهم الخارجي" ، وفي قوله د إن أكثو أهل عمان في زمانه كانوا خوارج ، ذلك أن أهل عمان ما كانوا خوارج إلا" على غلاة الحوارج كالأزارقة والصنوبة والنجدية ، فهم إباضية غير غلاة في خروجهم ، ولا يكترون أحداً من أهل القبلة ولا يعترضونه ولا يقاتلونه ، فرم همهم الإباضي" من مذاهب أهل السنة فهم متمسكون بالكتاب والسنة ومذهبهم الإباضي" من مذاهب أهل السنة فهم متمسكون بالكتاب والسنة حبيب ، وجل" أحاديثه في الصحيحين وسنن أبي دارد والنسائي والترمذي وابن ماجة ، علم صحة قولي ، وفي شرح هذا المسند الصحيح للنور السالمي استشهاد بأقوال أغه المذاهب الأربعة الموافقة لمذهبهم ، وقد رثبي ابن دريد ونصر العانية على المستعرين ، جع الله شمل العرب والمسلمين ونصر العانية على المستعرين ، من الشافعي" فعده السبكي من الشافعي" ، جمع الله شمل العرب والمسلمين ونصر العانية على المستعرين .

سياستم الحسكيم ، - لا غرو إن حدّق ابن دريد علم السياسة بعد أن قضى في ديوان فارس بالأهواز نحو سبع سنين مارس فيها الأمور وعالج قضايا الإدارة ، وعرف طبائع الناس ، ويدل على بعد نظره السياسي ومبلغ تأثيره في تصريف الأمور ، وقو " فشعره الحامي " في تأليب عشائر الازد من قومه على أعدائهم الذين ما أوقعوا بهم في وقعـة

الروضة إلا" بتفرقهم وتخاذلهم (١) ، وكان من تأثير شعره أن جمعت عشائر الأزد شملها ، وحملوا على أعدائهم حملة منكرة أخذوا بها ثأرهم وشفوا منهم ما في صدورهم من غيل ، وفي دبوانه من شعره السياسي "المتعلق بشؤون عمان الداخلية (٢) ما يدل " على نظره الثاقب وسياسته الحكيمة ، ولا يزال من أقرباء ابن دريد وعشائر الأزد من مجفظ هـذا الشعر الحربي ويفاخر بابن دريد .

مرضم ووفائر . - وحين كان بفارس سقط من منزله مر"ة" فانكسرت ترقوته ، وحين بلغ من عمره ۴ عاماً عرض له فالج فسقي له الترياق فبرى منه ، وعاد إلى إسماع تلامذته وإملائه عليهم ، ثم بعد حول تناول غذاة ضاراً فعاوده الفالج فكان 'بحر"ك يديه حركة" ضعيفة وبطل من تحزمه إلى قدميه فكان إذا دخل عليه داخل ضج " وتأليم ، قال أبو علي القالي : فكنت أقرل في نفسي : إن الله عاقبه بقوله في مقصورته حين ذكر الدهر :

مارست مَن لو هو تِ الأفلاك من جوانب الجَو عليه ما شكا وعاش بعد ذلك عامين ، وكنت أسأله عن شكوكي في اللغة فيود بأسرع من النفس بالصواب ، وقال مرة وقد سألته عن بيت شعر : لئن طفيئت شتحمتا عيني لم تجد من يشفيك من العلم يا بني !

<sup>(</sup>١) الروضة موضع بمان حصلت فيه وقمة مشهورة بين الازد اليانية ونزار المدنانية .

 <sup>(</sup>٣) انظر تحقة الأعيان (١٩٤/١) وما قاله ابن دريد في وقمة الروضة التي أذلت قومه الازد وأنضت مضجمه وأجرت مدممه .

وقال أبو علي : وآخر شيء سألته عنه جاوبني بأن قال : يا بني ؟ حال َ الجريضُ دون القريض ، وكان كثيراً ما ينشد في ضَعفه ما يدل " على نوبته مماً التهموء به :

ولا عمل ترضي به الله صالح ' فواحزَا أن لا حياةَ لذيذةٌ وممَّا رئاء به بعض ' البغداديين ، وقبل (١) هو أبو على القالي البغدادي" : ما في حنان الحلد أنتَ مخلَّد' عليك أبا مِكر سَلام ورحمة" وغُرْ الله افي حين 'تروى وتُنْنَشُد' لتَبَكُّكُ أَبِكَارُ الْعَالَى وَعُونُهَا نشاهدا إن خيتنا منك مشهد لأنشترت بالعلم الختليل فخلتنا وأوجّدتنا ما لم يكن قبل ٰ بوجّد ٰ وجالستنا بالأصمى وتمعير وأنتَ بفضل العلم أعْلَى وأزيدُ وخلنا أبا زيد لدينا 'مُثَّالًا وما غابَ عنا إذ حَضرتَ المبو"دُ 'يضاف إليك الصَّدق فيها ويُستَد' وكنتَ إمامًا في الروايات كالمها فأنت بجسن الذكر منها 'موحّد' ترحدت بالآداب والعلموالحجي لقد شملت فيك الوزيّة ' يَعْرِباً وَكُمْ مِجْلُ مِنْهَا فِيكَ مَنْ يَتَمَعَّدُهُ \*

ومات ابن دريد يوم الأربعاء لثان عشرة ليلة خلت من شعبان سنة إحدى وعشر بن وثلاثمائة ببغداد وحمره ثمان وتسعون سنة ، ويوم مات ابن دريد مات الجُبْرَائي أبضاً فيه فقال الناس : اليوم مات علم اللهة والكلام .

فما منك 'معتاض' ولا عنك سلوة'

نظير ُك مَعدوم وحزني 'مؤبَّد'

<sup>(</sup>١) لفد وقع في نفسي أنه أبو علي الفالي البفدادي" ثم وأيت عالم الهند صديقي المبني في سطه (١٠٦/٣) يشنبه مثلي في ذلك ، ولكنه ظل في شك مهيب.

مراثي الشمراء · - لم نعرف تجميع من رثاء بعد وفاته ، وبمن رثوء تجحظة البرمكي" بقوله :

فقدتُ بابن دريد كل فائدة لاغتدا ثالث الأحجار والنُرَبِ وكنتُ أبكي لفقد الجودِ منفرداً فصرتُ أبكي لفقدِ الحُود والأدبِ

## ابن دريد في الميزاد

كل في نعمة مالية أو علمية محسود ، ولذلك كثر في ابن دريد الماه حون والقاد حون والمدافعون ، فمن الماد حين محمد بن رزق الأسدي (١) فقد ذكر أنه كان يقال : إن أبا بكر بن دريد ( أعلم الشعراء وأشعر العلماء ) وذكره أبو الطيب اللغوي في مراتبه بقوله : ابن دريد هو الذي انتهت إليه لفة البصريين ، كان أحفظ الناس وأوسعهم علماً وأقدرهم على المعمر ، وما ازد حم العلم والشعر في صدر أحد ازد حامها في صدر خلف الأحمر وابن دريد ، وتصدر ابن دريد في العلم ستين سنة .

ومن القادحين الد"ارقطني" الذي سأله حمزة بن يوسف عن ابن دريد فقال : تكلّموا فيه 1 وقيل : كان يتسامح في الرواية فيسند إلى كل واحد ما مخطر بباله ، والدارقطني من المحدثين ، ومن اللفويين نفطويه وأبو منصور الأزهري الذي يقول في مقدمة تهذيبه : وممّن ألف في زماننا

<sup>(</sup>١) نزمة الألباء (٣٢٣) .

الكتب فرمي بافتعال اللغة وتوليد الألفاظ وإدخال ما ليس من كلام العرب في كلامها أبو بكر ابن دريد صاحب الجهرة ، وقد حضرت في داره ببغداد غير مر ة فرأيته يروي عن أبي حاتم الرياشي وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي ، وسألت ابراهيم بن محمد بن عرفة يعني نقطويه عنه فلم يعبأ به ولم يوثقه في روايته ، وقد تصفيحت كتابه الذي أعاره امم الجهرة فلم أرد لا على معرفة ثاقبة ولا قريحة جيدة ، وعثرت من هذا الكتاب على حروف كثيرة أنكرتها ، ولم أعرف مخارجها فأثبتها في كتابي في مواقعها لأبحث أنا وغيري عنها .

ومن المدافعين عنه الإمام السيوطي" في مزهره ( ٨/١٥) ، وقوله يغنينا عن دفع ما 'ظلم به ابن دريد من حساده ، وقد قال : معاذ الله ! هو بريء بما 'يرمى به ، ومن طالع الجمهرة دأى تحر"به في دوايته ، ولا 'يقبل طمن نفطويه لأنه كان بينها منافرة عظيمة ، وقد تقر"ر في علم الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح .

وإنها شناع عليه النهمة بشرب الحر مخالفوا مذهبه من الشافعية ، فقد كان ابن دريد بمن يرى رأي أهل العراق في النبيذ لا الحر ، ثم إنه أية علاقة في التحقيق العلمي ببن عادة الانسان وبجثه في العلم ? على أنه كا يظهر من شعره قد ترك في آخر حياته جميع ما يلام المرء عليه ، ولئن ثبت على رأي حاسديه أو مخالفيه القدح في ديانته ، فلا يثبت في صحة روايته ، فقد كان من تحريه فيها أنه كان يذكر اللغات التي لم تصح عنده بقوله : لا أحقه ، أو لا أدري ما صحته ، وما كانت عداوة نفطويه والأزهري إلا عن حد أسراه في القلب لنأليفه الجمهرة ، أعاذنا الله من ظلم الناقد إذا نقد ، وشر الحاسد إذا حَسد .

شيومُ . - أخذابن دريد عن شيوخ نبغوا في القرنين الثالث والرابع ،

وهما من أزهر عصور العلم في الإسلام منهم :

١ - أبو إسحاق ابواهيم بن سفيان الزيادي .

٢ - أبو بشر أحمد بن عيسي العكلي".

٣ ــ أبو العبَّاس أحمد بن يحيى ( ثعلب ) ٠

۽ ـ حامد بن طرفة .

ه - الحسن بن خضر .

٧ ــ الحسين بن دريد عمّه ومربّيه .

٧ — أبو عثمان سعيد بن هرون الأشنانداني روى عنه ( معاني الشعر )
 الذي نشرته بدمشق جمعية الرابطة الأدبية بمطبعة الترقي سنة ١٣٤٠ ه .

٨ – السكن بن سعيد الجئرموزي وله ذكر في هـذا الكتاب ،
 بروي عن محمد بن عبّاد عن ابن الكلبي .

٩ - أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني .

١٠ -- العباس بن الفرج الرياشي" .

١١ — عبد الأول بن مزيد أحد بني أنف الناقة .

١٢ - عبد الله بن أحمد المهزمي" الشاعر .

١٣ – عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي الأصمعي ، وكئير من أحاديث هذا الكتاب مروي عنه .

٠ " العتبي " .

١٥ - الفضل بن محمد بن العلاق.

١٦ - أبو عمر ان الكلابي".

١٧ – محد بن أحمد الحكيسي".

١٨ - محمد بن أحمد الصولي".

١٩ \_ محمد بن الحسين يروي عن المازني .

. ٧ ــ معروف بن حسّان يروي عن اللبث .

٢١ — يزيد بن عمرو الغُنوي" .

تعوصرته . - وقد اشتهر باللغة والأدب كثير من تلامذته الأعلام ،

فكانوا من مفاخر العرب والإسلام منهم :

١ - إبرهم بن الفضل الماشمي" .

٧ - أحمد بن عبيد الله بن شقير البغدادي" .

٣ \_ أحمد بن علي القاشاني" .

ع - أحمد بن فضل بن شبابة .

ه \_ أحمد بن محمد المكتفي بالله .

٣ ــ أحمد بن محمد بن الفضل الحز"از .

٧ – أحمد بن منصور البشكري".

٨ - إسعاق بن إبرهيم بن الجنيد .

٩ - إسماعيل بن عبد الله المكالي".

١٠ – إسماعيل بن القامم أبو علي القالي" .

١١ — الحسن بن احمد الفارسي" ( أبو علي ) .

١٢ - الحسن بن بشر الآمدي صاحب الوازنة .

١٣ – الحسن بن عبد الله العسكري" ( أبو أحمد ) .

١٤ - الحسين بن أحمد بن خالوبه .

١٥ – الحسن بن عبد السلام السيرافي .

١٦ - ابن خير الور "اق .

١٧ - سهل بن أحمد الديباجي".

١٨ - عبد الرحمن الزجاجي" أبو القامم صاحب الجُمُل .

١٩ — عبيد الله بن احمد المعروف بجخجخ .

. ٢ - عبيد الله بن محمد الجرادي .

٢١ — أبو عبد الله بن زكريا .

٣٧ – على بن أحمد الدريدي ( ور"اق ابن دريد ) .

٢٣ – علي بن أحمد بن الصباح .

٢٤ – على بن الحسين الاصفهاني" صاحب الأغاني .

٢٥ – علي بن الحسين المسعودي صاحب المروج .

٣٦ — علي بن عبد الله بن المفيرة الجوهري".

٢٧ — علي بن عيسى الر"ماني النحوي" .

۲۸ – علي بن محمد اا-كاتب .

۲۹ – علي بن مهدى .

٣٠ – عمر بن حفص العروف بابن شاهين .

٣١ - عمر بن محمد بن سيف روى عنه كتاب النبات للأصمعي".

٣٢ – الفضل بن شاذان ، أبو على .

٣٣ \_ محمد بن احمد الأخباري" .

٣٤ - محد بن أحمد الكانب .

٣٥ - محمد بن بكر البسطامي.

٣٩ – محمد بن الحسن الحاتمي" .

٣٧ - محمد بن السري السر"اج .

٣٨ – محمد بن العباس بن حيويه .

٣٩ -- محمد بن علي المعروف بمبرمان .

. عمد بن على بن مقلة السكاتب .

13 \_ محمد بن عُران الرزباني" صاحب الموشح .

٢٢ - محمد بن عمران الجوري" .

٣٤ ـــ المعافى بن زكريا النهرواني .

٤٤ -- موسى بن رباح داوي الجهرة .

كتم . – ما وأينا لابن دريد كتاباً إلا ممتماً ، وفيه ما لا يوجد في غيره من الكتب كهذا الكتاب ، وقد حفظ الله لنا معظم آثاره ، منها ما طبع وما لم يزل راقداً في الخزائن بعثها الله من مراقدها ليستفيد العرب من فوائدها ، وكتبه التي عرفناها هي :

١ — الجمهرة أو جمهرة اللغة طبعت في حيدر آباد (١٣٤٤ – ١٣٥٧ \*) في ثلاث مجلدات والمجلد الرابع في الفهارس ، وعي مع الاشتقاق من أجل" كتبه .

لاشتقاق ، أو اشتقاق أسماء النبائل كما ذكره ياقوت والصفدي والستيوطي" ، وقد طبع أولاً في لبزك ١٨٥١ ثم نشره الأستاذ عبد السلام هرون سنة ١٩٥٨ وأجاد في تحقيقه ووضع فهارسه الفنية المفيدة .

٣ – وصف المطر والسحاب وما نعتته العرب الرُّواد من البقاع وقد كثر في اسمه التصحيف نقد ذكر الصفدي" في الوافي بالوفيات زو"ار العرب ، وذكر المطر والرو"اد ، فلعل زو"ار العرب كتاب آخر وجاء اسمه أيضاً دواة العرب ، ونرى أن الصحيح ما كتبه ابن دريد في فاتحته .

٤ — المتلاحن ، ذكره ابن النديم والقفطي ويافرت وغيره ، طبع مرتين في أوروبة احداهما بليدت ١٨٥٥ والثانية في جوتا ١٨٨٢ ، ثم نشره الشيخ ابراهيم أطفيش في القاهرة ١٣٤٧ بالمطبعة السلفية .

ه – صفة السرج واللجام طبع بليدن ١٨٥٩ في مجموعة جرزة الحاطب .

٣ – المجتنى : ذكره ابن النديم والقفطي وابن خلكان ، وقد طبع في حيدر آباد ١٣٤٣ بعناية المستشرق الألماني الكبير سالم الكرنكوي ، ذكر ابن دريد بأنه سمي المجتنى لاجتنائه فيه طرائف الآثار كما تجننى أطايب الثار .

ادب السكاتب ، وقال ابن النديم : على مثال كتاب ابن قتيبة ،
 وذكره ابن الأنباري بامم ، أدب الكتتاب .

٨ — الأمالي ، وقد لخنصها الجلال السيوطي وسماه : قطف الورريد .
٩ — تقويم الاسان ، قال ياقوت : على مثال كتاب ابن قتيبه ولم
١٤- ده من المسودة ولعله كتاب أدب الكاتب الذي مر في الرقم السابع .
١١ البنون والبنات ذكره السيد محمد بدر الدين العلوي في مقدمة

ديوان ابن دريد .

١٢و١٢ — الحيل الكبير والحيل الصغير كتابان ذكرهما ابن النديم وباقوت وابن خلكان وغيرهم .

١٤ — اللفات في الترآن ، وقد يكون هو كتاب غريب القرآن .
 ١٤ — المتناهي في اللغة كما جاء في تقديم العلامة عبد السلام هرون لكتاب الاشتقاق ووَجد اسمه في أمالي القالي ( ٢/٤٤) .

١٥ — الوشاح : قال ياقوت : على حد" المحبر لابن حبيب ، وقال ابن خلكان والصفدي : صغير مفيد ، وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ورقتان في الفلكيم ( ميكرو فيلم ) رقم ١٨٩٥ في مجموعة من مكتبة الاسكوريال .

١٧٠١٦ — المقتنى والمقتبس ذكرهما ابن النديم ، وذكر الثاني يا**قوت** وابن خليكان والستيوطي .

١٨ - فَعَلَتُ وَأَفَعَلَت : ذكره ابن النديم وباقوت والسيوطي .
 ١٩ - ما سئل عنه لفظاً فأجاب عنه حفظاً ، قال ابن النديم :
 جمعه علي بن اسماعيل بن حرب عنه .

۲۰ — التوشط : فكره ابن النديم وباقوت والقفطي ، وجمعه أبو حفص في مائة ورقة .

۲۱ — المقصور والممدود ، ولعله تلك القصيدة الهمزية المنشورة في صدر ديوانه فقد ذكر فيها أنواع القصر والمد" في ٥٥ بيتاً ، ومطلعها ؛ لا تركنن" إلى الهوى واذكر مفارقة الهواء يوماً تصير إلى الثرى وبفوز غيرك بالشراء"

هيام بالكتب ١- كان ابن دريد بالعلم منهوماً وبالكتب مفتونا ، ويرى أن مفاتن الطبيعة إن عدت من متنز هات العيون ، فان "الكتب المتعة من متنزهات القلوب ، قال الأمير أبو نصر بن أحمد الميكالي ": تذاكرنا المتنزهات بوما ، وابن دريد حاضر ، فقال بعضهم : أنزه الأماكن غوطة دمشق ، وقال آخرون : بل نهر الابلة ، وقال آخرون : بل سغد سمرقند ، وقال بعضهم : نهروان بغداد ، وقال بعضهم : شعب بو "ان ، وقال بعضهم : نوبهار بلخ ، فقال : هذه متنزهات العيون ، فأبن أن من متنزهات القلوب ؟ قلنا : وما هي يا الا بكر ؟ قال : عيون أنتم من متنزهات القلوب ؟ قلنا : وما هي يا الا بكر ؟ قال : عيون أنشا يقول :

ومن تك نزهت فينه وكأس تُحث وكاس تُصب فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكُتب

و كتب محققه و شارحه مشق الجديدة في المرت الموضي التنوخي المتنوخي المتنوخي المناون الأول ١٩٦٢م عز الدين بن أمين التنوخي المناون الأول ١٩٦٢م عز الدين بن أمين التنوخي المناون الله به

\* \* \*



صفحة العنوان

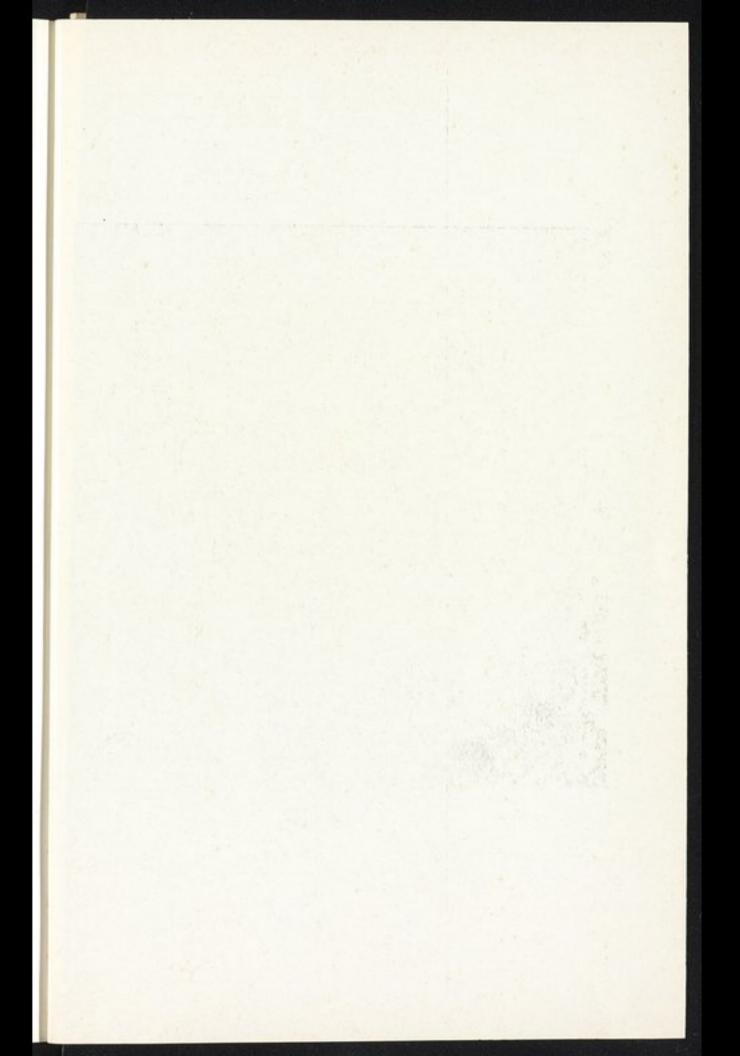



صفحة الفاتحة

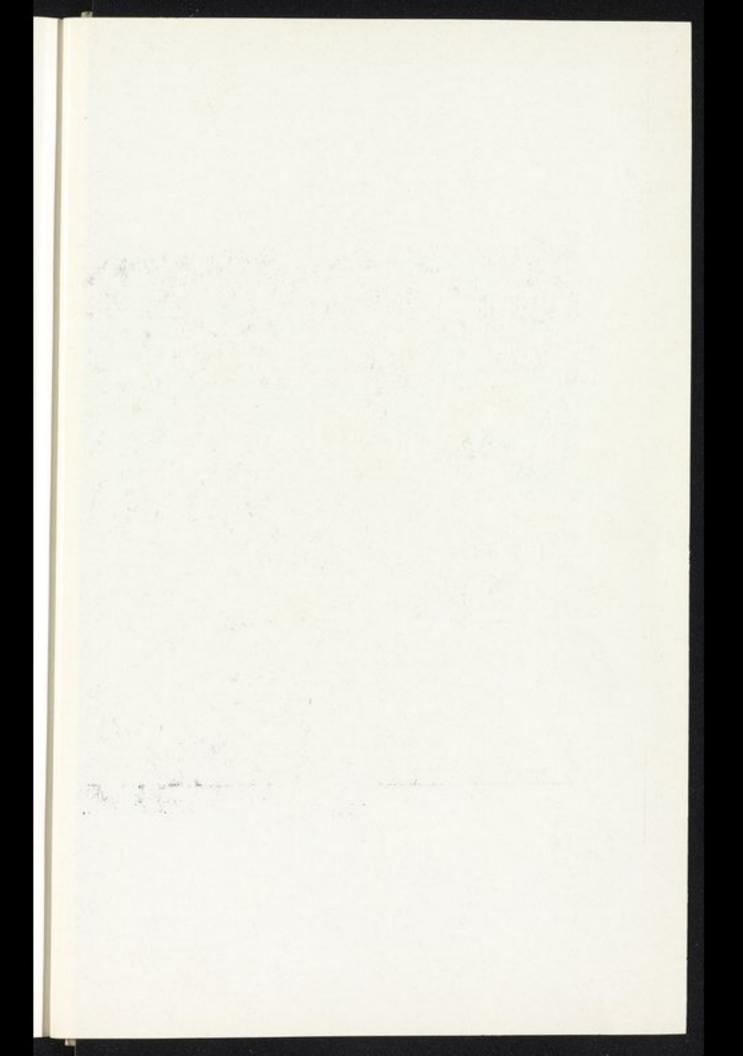



صفحة الخاتمة

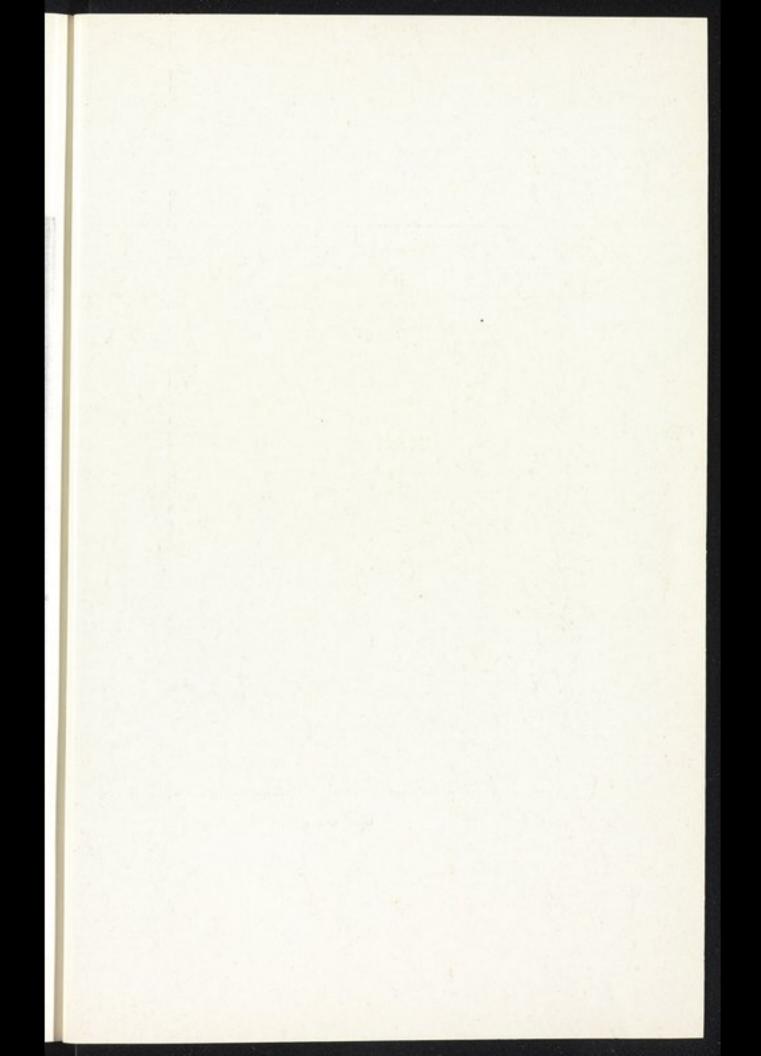

صفحة النامخ

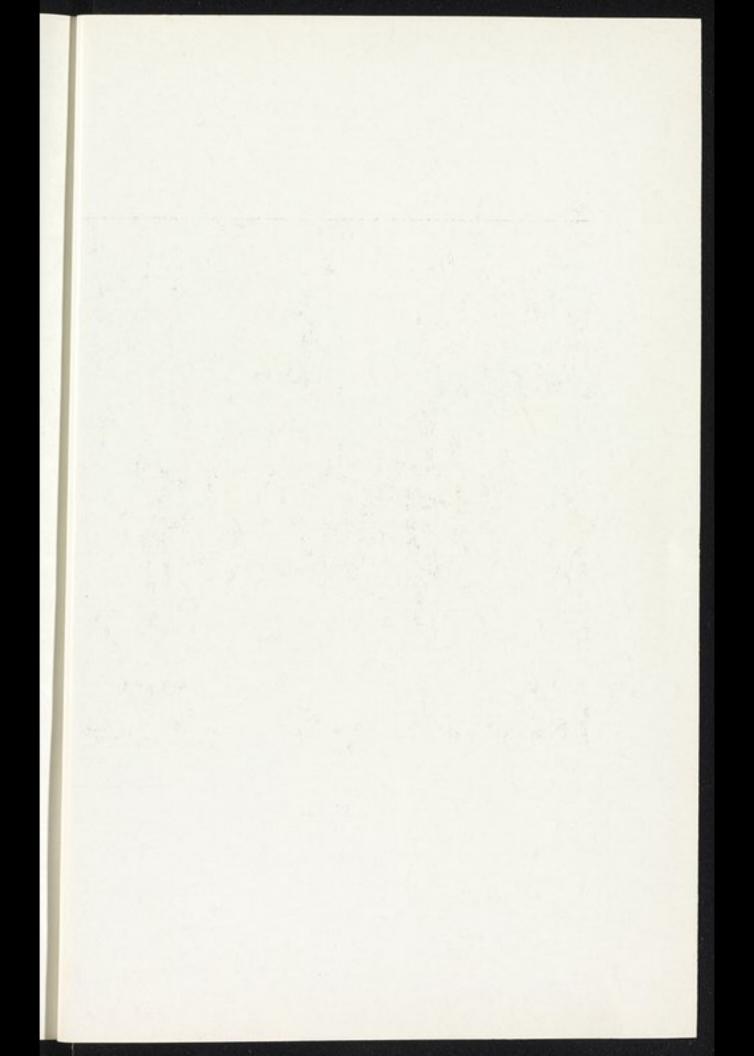

تاب و فَ فَ الْمَامِ الْمِي الْمَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمَامِ الْمُعَامِ الْمُعَمِي الْمُعَامِ الْمُعِمِ الْمُعَامِ الْمُعَمِي الْمُعَامِ الْمُعَامِم



## ما جاء في صفحة العُنوان

قرأ علي "الرئيس الأجل" جمال الر "ؤساء أبو المسكادم أحمد بن محمد بن الضحّاك (١) أدام الله علو ه هذا الكتاب قراءة صحيحة مرضية " و كنت فرأته على الشيخ أبي الفضل محمّد بن الناصر بن علي "الحافظ ، وأخبرني به عن شيخه أبي الحسن المبارك ابن عبد الجبّار الحمّامي عن عبد الواحد بن الحسين بن فر "قرر (٣) الحدّ اء عن العدل أبي القاسم اسماعيل بن سعيد بن "سويد عن أبي بكر بن دريد ؟

وأخبرني أيضاً عن شيخه أبي زكرياء يحيى بن علي التبريزي" الله عن عن أبي القاسم بن سويد عن عن أبي القاسم بن سويد عن ابن 'در يد ؟ وأخبرني الشريف الحطيب أبو علي محمد ابن محمد بن عبد العزيز بن المهدي" إجازة" عن أبي الحسين محمد بن عبد الواحد بن رزمة البز"از (٤) عن القاضي أبي سعيد السيراني عن المامي عن القاضي أبي سعيد السيراني عن

وكتب على بن عبد الرحيم بن الحسن السُّلَمي" (°) الر"قي بمدينة السلام

يوم الأحد لأزيعة عشر (خلت) من شهر ... الأول سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة .

- (١) لم نجد هـذا العلم في مراجع الأعلام بأيدينا ، ولعله من آل
   الضحّاك المشهورين بصناعة الكتابة من مدينة الحلة العراقية .
- (٢) هو عبد الواحد بن الحسين بن عمر بن أقر أفر أبو طاهر الحذ"اء سمع على بن عمر الحربي وأبا الحسن الد ارقطني وأبا حفص بن شاهين وأبا القاسم ابن سويد وعبيد الله بن عثمان بن يحيى ، قال الخطيب البغدادي : كتبت عنه ، وكان سماعه صعيحاً (٣٧٧ ٤٤٩ هـ) من تاريخ بغداد (١٦/١١) .
- (٣) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد ، أبو يعلى المعروف بابن الفرّاء ، أحد الفقهاء الحنابلة درّس وأفتى سنين كثيرة ، وحدّت عن أبي القامم بن حبابة وعبد الله بن أحمد بن مالك البيّع ، وعلي بن معروف البزّاز وعلي بن عمر الحربي وعبسى بن علي بن عبسى الوزير واسماعيل ابن سعيد بن 'سويد ، كتبنا عنه وكان ثقة ' ( ٣٨٠ ٣٥٨ ) من تاريخ بغداد ( ٢٥٦/٣ ) .
- (٤) محمد بن عبد الواحد بن علي بن ابرهيم بن رزمة أبو الحسين البز"از:
  حَدَّث عَن أَحَمد بن يوسف بن خَلا د وأبي بكر بن سالم الحتلي وعمر بن
  محمد بن يوسف وأبي سعيد السيرافي ، كتبت عنه وكان كثير السماع
  (٣٥١ ٣٥١ هـ) من تاريخ بغداد (٣٦١/٢) .
- (٥) هو علي بن عبد الرحيم بن الحسن بن عبد الملك بن ابرهيم السلمي المعروف بابن العصاد اللغوي الرقي ، ورد بغداد وقرأ بها العلم ، وانتهت إليه رياسة معرفة اللغة والعربية قرأ على أبي منصور ابن الجوالية ولازمه حتى برع في فنه ، وتخرج به جماعة منهم أبو البقاء العكبري الضريو . وكان تاجراً موسراً سافر إلى الديار المصرية وأخذ عن أهلها وروى عنهم . وكان عارفاً بديوان المتنبي علماً ورواية ، قرأه عليه جمع كبيو بالعراق والشام ومصر ، ولم يكن في النحو مثل اللغة ، واجتمع في مصر بابن بَر يي وابن الحلال الكاتب ( ١٠٥ ٧٦ ه ) . من مصورة الوافي بالوفيات وابن الحلاح الصفدي ( المجلد ١٢ والورقة ٥٥ ) .

## 

وبه أستعين

قال أبو بكر محمَّد بن الحسن بن دُرَيد : نبدأُ بحمد اللهِ عزِّ وجلً على آلائه ِ ، ونختم بالصَّلوة على خاتَم أنبيائه .

<sup>(</sup>١) في نسخة ليدن ( جرزة الحاطب ) : الرُّو َّاد العرب .

 <sup>(</sup>٢) في الأمالي ( ٨/١) : حدثنا عبّاد بن حبيب بن المهلّب ، وقد ينسب العربي الى جدّه .

<sup>(</sup>٣) في الأمالي : إبرهيم النهيمي ، وفي الليدنية : التيمي" .

<sup>(</sup>٤) رُواهِ المرزوقِي فِي ُكتابِ الأزمنة والأمكنة (٢/٩٩) عن أحمد ابن مجيى ( ثعلب ) عن ابن الأعرابي" .

ذات يوم جالساً (۱) مع أصحابه إِذ نَشَأْت سَحابة ، فقالوا : يا رسول الله ، هذه سَحابة ، فقال : كيف ترون قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها ! قال : وكيف ترون رحاها ؟ ، قالوا : ما أحسنها وأشد استدار تها ! قال : فكيف ترون رحاها ؟ بواسقها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استقامتها ! قال : كيف ترون ترون بَرْقها : أوميضاً أم خفوا ، أم يَشُقُ شَقًا (۱) ؟ قالوا : بل يَشُقُ شَقًا ، قال : فكيف ترون جَوْنها (۱) ؟ قالوا : بل يَشُقُ شَقًا ، قال : فكيف ترون جَوْنها (۱) ؟ قالوا : ما أحسنه وأشد سواده ! فقال صلى الله عليه :

<sup>(</sup>١) وفي الأمالي : ذات يوم جالس ، وأصل (بينا) بين أشبعوا فتحة النون فحدثت بعدها ألف ، وهي ظرف زمان مثل بينا .

<sup>(</sup>٢) وفي لسان العرب (خفا) : وخفا البرق كنفو خفواً ، وخفا البرق كنفو خفواً ، وخفا البرق وخفي خفياً فيها ، الأخيرة عن كراع النسل الهنسائي : بَرَقَ بوقاً خفينًا ضعيفاً معترضاً في نواحي الغيم ، فإن لمع قليلًا ثم سكن وليس له اعتراض فهو الوميض وان شق الغيم واستطال في الجو إلى السماء من غير أن يأخذ بميناً ولا شمالاً فهو العقيقة .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ليدن : جَوْزَها ،

والجِنَوْن هنا الأسود ، ولعام الرواية الصحيحة ، وهو من الأضداد ، قال الفرزدق يصف قصراً أبيض :

وجَونَ عليه الجصُّ فيه مَريضة تَطلُّع منها النفسُ والموت حاضِيرُهُ

الحيا (1) ، فقالوا : يا رسولَ الله ما رأينا الذي هو أفصحُ منك ، فقال : وما يمنعني ، وإِنّما أُنزِل القرآنُ بلساني لِسانِ عَربيّ مُبين ؛

قَالَ أَبُو بِكُر (٢): قُولُه (قُواعِدُها) أَسَا فِلُهَا (٢)، و (رَحَاها): وسطحها ومُعْظَمها (١)، و ( بَواسِقُها ): أعاليها (٥)، وإذا

(١) ما تحيا به الأرض من الغيث ، وفي حديث الاستسقاء : اللهم استناغياً مغيثا وحياً ربيعاً ، والحيا مقصور ، وقد جاء ممدوداً ، وهو ممدود في كتاب الأزمنة والأمكنة (٢/٩٩) .

(٢) وفي الليدنية : بدل عبارات ( قال أبو بكر ) : تفسير الكلام (٣) الواحدة قاعدة ، والتواعد من النساء واحدتهن قاعد ، وهي التي قعدت عن الولد .

(٤) وكذلك رحى الحرب حيث استدار القوم قال ربيعة بن
 مقروم الضي :

فدارت رحانا بفرسانهم فعادوا كأن لم يكونوا رميا

(٥) الواحدة باسقة . قال جل وعز : « والنخل باسقات ، وكثر في كلامهم حتى قالوا : بسق فلان على قومه في العلم والشرف ؟ قال أبو حنيفة ( المخصص ٩/٩) : كيفاف السحاب أسافله ، وجماعة الأكيفة ، وشماريخه أعاليه وبواسقه ، وقواعده أركانه كأركان البنيان ، ورحاه مستداره ، وروي أن رسول الله على أبي سأل عن سحائب مر"ت فقال : كيف ترون قواعدها وبواسقها ، أجرون أم غير ذلك ؟ وقال : كيف ترون رحاها ؟ ثم سأل عن البرق : أخفاؤا أم وميضا أم يشق "شقا ؟ وقالوا : يشق "شقا أم يشق" شقا ؟

استطار البرقُ من أعاليها إلى أسافلها ، فهو الدّي لا يُشك في مَطَرهِ ، و ( الخَفْوُ ) أضعف ما يكون من البَرق ، و ( الوَميضُ ) : نحو التّبَشُم الحَفْيُ يقال : وَمَضَ وأوْمَضَ ؛ و ( الوَميضُ ) : نحو التّبَشُم الحَفْيُ يقال : وَمَضَ وأوْمَضَ ؛ ٢ \_ أخبَرنا أبو حاتِم قال : أخبَرنا الأصمعيُّ قال (١١ : خرجَ مُعَقِّرُ ، بنُ حِمَارُ البارقيُّ (٢) ذات يوم ، وقد كُفَّ بَصَرُهُ ، وا بُنتُهُ تقودُه ، فسَمِعَ رَعْدا فقال لا بُنتِه : ما تَرَ يْنَ ؟ وَصَدرُ دَانٍ ، فقالَ : مُرِّي لا بأسَ عليكِ (١١ !

ثمَّ سَمِعَ رَعدًا آخرَ فقال: مَا تَرَينَ؟ قالتْ: أراها كأَنّها لحمُ ثَنِتُ مِنْه مَسِيكُ ومِنهُ مُنْهَرِتٌ، فقالَ: وَائِلي بي إِلَى قَفْلَة، فإنها لا تَنْبُت إِلاّ بمَنْجاة مَن السَّيل؛

<sup>(</sup>١) جاء هذا الحبر في اللسان (قال) مختصراً ، قال : ومنه قول معقر بن حمار لابنته بعد ما كُف بَصره ، وقد سمع صوت راعدة : أي بنية : واثلي بي إلى جانب قنفلة فانها لا تنبت إلا بنجاة من السيل ، وجاء أيضاً مختصراً في أزمنة المرزوقي ( ٩٧/٢) وفي خبره بعض اختلاف ، وجعل بعض النثر شعراً .

<sup>(</sup>٢) مُعقدً : بكسر القاف من العقر شاعر جاهلي وهو القائل : فألقت عنصاها واستقر " بها الناوى كما قر " عنيناً بالإياب المسافر (٣) وفي الليدنية : مر "ي ولا بأس عليك .

قال أبو بكر: (الحمَّاهِ) (1): السُّوداء تَضْرب الى المُحمرة، (العَقَّاقَةُ) تَنْعَقُ بِالبَرقِ ، يُرِيد (1) أنَّ البَرقَ يَنْشَقُ عَقَائقَ الواحدة عقيقة ، و (الحولاء) (1) جلدة رقيقة تقع مع سليلِ الناقة (1) كأنها مِرآةٌ ، فشبّه السِّحابَ في كَثرة مائهِ بالحولاء ، قولها (لحمّ تَنْيتُ ) تَريد مُسْتَرَخياً قد أنتَنَ : بعضُهُ (0) متماسِكُ وبعضُهُ مُتَساقِطٌ ، وهو (المُنْهَرتُ) ، بعضُهُ (0) متماسِكُ وبعضُهُ مُتَساقِطٌ ، وهو (المُنْهَرتُ) ،

بأغن كالحِوَلاءِ ذانَ جَنَابَهُ ﴿ نَوْرُ اللَّا كَادِكِ اسْوَقُهُ تَتَنَخَضَّهُ ۗ

 <sup>(</sup>١) الحيّاء مؤنث الأحمّ وهو الأسود من كل شيء ، قال ابن سيده :
 والحُمّة لون بين الدهمة والكُمّة .

 <sup>(</sup>۲) ضمير ( يريد ) ينبغي أن يعود إلى ابنة معقر البارقي ، ولو جاء
 ( تريد ) لكان أصدق .

<sup>(</sup>٣) قال الحليل: ليس في الكلام فيعلاء بالكسر بمدوداً إلا" حيو لاه وعنتباه وسيتراء ، وحكى ابن القوطية: خيلاء لفة في خيلاء ، ويضربون المثل بالحولاء لأن ماءها أشد ماء خضرة وشبها بلون العشب، وعليه قول الشاعر:

<sup>(</sup>٤) الأصمعي : إذا وضعت الناقة فولدها ساعة تضعه سليل قبل أن يُعلم اذكر هو أم أنثى ؟

 <sup>(</sup>٥) في النسخة اللّبيدنية : فبعضُه متاسك .

و ( القَفْلَةُ ) (١) صَربُ من الشَّجر ، والجمع قَفْلُ قال الشاعر (٢):

ومُفْرَهَةَ عَنْسِ قَدَرتُ لِسَاقِهَا فَخَرَّتْ كَمَا تَتَّا يَعُ ''الرَّيحُ بِالْقَفْلِ قالَ ( أبو بكر قوله : ( تَتَّا يَعُ ) : تَجتمعُ ، ومنه تَتَا يُعُ الفَراش في النار ؛ ( المُتساقطُ ) : أي يَسقطُ ويركب بَعضُها

تعضاً .

<sup>(</sup>١) وفي لسان العرب (قفل) الفَقل بالفتح : ما يبس من الشجر ، قال أبو ذؤيب : ( ومُفرهة عَنس ... ) الشاهد ، وهو من القُفول أي اليُبوس ، ورجل قافل : يابس الجلد ، وواحد القَفل فَقَلَة وفَقَلَة وقَفَلَة الأخيرة عن ابن الأعرابي حكاه بفتح الفاء ، وأستكنها سائر أهل الله قال ابن المكر م : فان كان ذلك صحيحاً فقَفل امم الجمع .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو 'ذؤيب الهُنْدَكِيُ يَدْكُر عَقْرَ ﴿ نَاقَةٌ ﴿ وَأَنَّهَا كَاسَتَ فَخَرَّتَ عَلَى رأسها .

<sup>(</sup>٣) قال الأزهري" : إنتَّابِعَتَ الربح ُ بورقِ الشجر : إذا ذهبت به ، وأصله تتابعت ، والتتابع النهافت في الشر" واللجاج ، والسكران يتتابع : أي يرمي بنفسه .

٣ \_ أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ عبد اللهِ ابنُ اخي الأَصْمعيُّ
 عن عَمّهِ قال : سُئِل أعرابيُّ عن مَطَر فقال :

إِسْتَقَلَّ سَدُّ مع انتشار الطَّفَلِ فَشَصَا (ا) واحزَألً ، وابْدَعَرَّت ثم اكْفَهَرَّت أَرْجَاؤه ، واحمَوْمَت أَرْحَاؤه (الله وَادُقه ، وابْدَعَرَّت فَوارقه ، واستطار وَادُقه ، وارْتَقَت فَوارقه ، واستقلر وَادُقه ، وارْتَقَت بُوارقه ، واستقلت أرْدافه ، واستقلت أرْدافه ، وانتَشَرت أكنافه ، فالرَّعد مُرْتَجِس ، والبَرق مُخْتلِس ، والله مُنْبَجِس (ا) فأ ترَع الغُدر (ا) وأنبَث الوُجر ، وخَلَط والما في منبَجِس (ا) فأ ترَع الغُدر (الله وأنبَث الوُجر ، وخَلَط المُوعال ، وقرن الصيران بالرِّثال ، فلللودية عدير ،

<sup>(</sup>١) وفي الأصل : فشَصَأ .

 <sup>(</sup>٣) نسيها الناسخ ( واحمومت أرحاؤه ) في المن ، وأثبتها في الشرح ،
 وجاءت في الله .

<sup>(</sup>٣) وفي الهامش : قال الله تعالى : فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً أى نبعت .

<sup>(</sup>٤) وفي الليدنية : الفدّر ، بسكون الدال والصّواب بضها جمع غَديرٍ مثل كثبب وكثبُ .

وللشّراج خرير ، وللتّلاع زَفير ، وحطّ النّبْعَ والعُتْمَ من القُلَلِ الشُّمّ إلى القيعانِ الصُّحْم ، فلم يَبقَ في القُلَل إلا مُعْصِم أَمُ القَلَلِ السُّمّ إلى القيعانِ الصُّحْم ، فلم يَبقَ في القُلَل إلا مُعْصِم مُحْرَ نَثِم ، أو داحِض مُجَرَعَم ، وذلك من قَضَاء رَبّ العالمين على عبادهِ الله نبين .

## قال أبو بكر قوْلَهُ :

(إِسْتَقَلَّ): ارتفع في الهوا، و (السَّدُّ) السَّحابُ الذي يَسُدُّ الاَّ فُقَ ، و (الطَّفَلُ) اختلاط الظَّلام بعد غروبِ النَّمس ، و ( سَصَا ) ارتفع يعني السَّحاب ، و (اخزَألً ) الشمس ، و ( الْفَهَرَّ ) تَرَاكَم وعَلَظ ، و (أرْجاؤه ) أي انتصب ، و ( الكَفَهَرَّ ) تَرَاكَم وعَلَظ ، و (أرْجاؤه ) نواحيه ، الواحد رَجًا مقصور ، ( احموْمَت ) اسودت ، وهو سواد تخلطه محمرة ، ( أرْحاؤه ) أوساطه ، و (ابذَعَرَّت ) سواد تخلطه ممرة ، ( أرْحاؤه ) الواحدة فارق ، وهي قطع من تفرَّقت ، و ( الفوارق ) الواحدة فارق ، وهي النّوق إذا أرادت السَّحاب تَتفَرَّق عنه مثل فرق الإبل ، وهي النّوق إذا أرادت الولادة فارقت الإبل وبَعُدت عنها حيث لا ترى فأ تتَجت ؛ ( تضاحكت بَوارقه ) شبّه لمعان آلبَرق بالضَّجك ، و (استطار )

أُنتشَرَ ، و ( الوَدْق ) قَطْرُ كَبَارُ يَخْرِجُ مَن خَلَلِ السَّحَابِ قبلَ احتفال أَلَطُر ، ( ارْ تَتَقت بُحَوَ بُهُ ) أي تَلاءمتِ ، و (الْجُوَبُ) الفُرَجُ، الواحدة نُجوبة، و (والْمَيْدبُ): مَا تَدَلَّى من السَّحاب في أعجازه فكأنَّه كالهُدْب له ، و ( حشكت ا أُخلاُفَهُ) هذا مَثَلُ مُ ( يقال ) حَشَك (١) ضَرْعُ الناقة إِذا أمتلاً لبنًا ، والأُخلافُ: الواحد خِلْفُ، وهو الضَّرْعُ للناقةِ خاصَّةً ، وأرْدا فَهُ : مآخيرُهُ ، وأكنافهُ : نُواحيهِ ؛ قولُهُ : ( الرَّعدُ مُرْ تَجِس ) أيْ تَسمع له رجسًا ، وهو الصّوتُ بَهَدَّة صَديدة ، و ( مُنبَجِسٌ ) مُنصَبُّ ؛ ( والبَرق نُختلِس ) كأنه يَختلِسُ الأُ بصارَ من شِدَّة لَمعانهِ ، ( فأُ تُرَعَ الغَدُرَ ) أيْ مَلَاها . و ( الغُدُرُ ) جمع غَدير ، و ( أُنْبَثَ الوُّجَرَ ) أَيْ حَفَرها وخَرَّبها ، و ( الوُرُجرُ ) جمع وجار ، وهو سَرَبُ الصَّبُع ، وللذُّ ثُب والثَّعلَب ؛

وقوله : ( خَلَطَ الأَوْعَالَ بِالآجال ) 'يريد أنه حَطّ تلكَ

<sup>(</sup>١) في الليدنية : يقال حشك ضرع الناقة .

الأُوْعَالَ مِن رُوُوسِ الجبالِ فخلطُها بالآجالِ ، و ( الآجالُ ) واحدها إِجلٌ ، وهي قُطْعانُ الوَحشِ ، وانه حطّ تلك من رووس الجبال ، فجمع بينها وبين البَقرِ التي مَراتِعُها القيعانُ لا حتمالِ السَّيلِ لها ( )؛ وقوله : ( قَرَنَ الصَّيرِ انَ بالرِّ ثالِ)، والصيرانُ : لا حتمالِ السَّيلِ لها ( )؛ وقوله : ( قَرَنَ الصَّيرِ انَ بالرِّ ثالِ)، والصيرانُ : جمع مُصوار ، وهو القطيع من بَقر الوحش ، والرِّ ثالُ : واحدُها رَا لُلُ ، وهي فِراخُ النَّعامِ ؛ وإِنَّما يُريدُ بهذا كُلهِ أَنَّ السَيلَ غَرَّقَ هذهِ الوحوشَ فجمع بين السَّهليُ ( ) والجبلي ؛ وقوله : ( للأَوْدية هدير ) : أي تهدركهدير الإبلِ لكثرةِ السَّيلِ ؛ والشَّراج : الواحدُ شَرْجٌ ، وهي بَحاري المَاهِ من الغِلَظِ ( ) والشَّراج : الواحدُ شَرْجٌ ، وهي بَحاري المَاهِ من الغِلَظِ ( ) إلى بُطون الأَوْدية ،

<sup>(</sup>١) وفي الليدنية : فاحتَملها السّيلُ .

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو بن العلاء : 'ينسب' إلى الأرض المهلة 'سهملي" بضم السين .

<sup>(</sup>٣) الغيلط في الأصل ضد الر"فة في الحكلق والطلبع والفعل والمنطق والعيش ونحو ذلك ، وأرض غليظة غير سهلة ، وربما كني عن الغليظ من الأرض بالفيلظ ، قال ابن سيده : فلا أدري أهو بمعنى الغليظ أم هو مصدر 'وصيف به ? والفلاظ : الفليظ من الأرض دواه أبو حنيفة عن النضر ور'د" ذلك عليه ، قالوا : ولم يكن النضر ثفة ، والفلاظ عن كراع الصلب من الأرض من غير حجارة ، وهو تأكيد لقول أبي حنيفة .

و ( التَّلاعُ ) أَفُواهُ اللاوْديةِ ، الواحدُ تَلْعَةُ ، أَيْ تَزْفِر بِاللهُ وَ ( النَّبْعُ والعُتْمُ ) (1) : صَربان من المُنْجُ والعُتْمُ ) (1) : صَربان من الشَّجَر لا يَنبُتانِ إِلا فِي الجبلِ (٢) ، يَقُول : فَحَطَّ السَّيلُ هذا الشَّجَر من رُوُوسِ الجبالِ إِلى القِيعانِ ؛

وقولهُ ( لم يَبْقَ إِلاَ مُعْصِمْ ) يُريدُ أَنَّ الوُعولَ خافت الغَرَقَ واسْتَعْصَمتْ بالصُّخورِ (٣) ، فَنَجا ما اسْتعْصَمَ مِنها ، وتَجَوْجَمَ (١) ما لم يَعْتَصِمْ : أي صُرِعَ فاحْتَمَلَهُ السَّيلُ ؛

 <sup>(</sup>١) وفي هامش الأصل : خ والعنتُم بسكون التئاء : زيتون
 البتر ٤ وفي اللسان أيضاً بالتحريك قال أمية :

<sup>(</sup> تلكم طَروقته ُ والله تَرفَعُها فيها العَلْدَاةَ وَفَيْهَا يَنْبُتُ العَنْتُمُ ُ )

<sup>(</sup>٢) أمنًا النبع فتتخذ منه للدونته ومتانته القسي والسهام ، وأما العُدَم بسكون الناء وضمها فهو ما يسمى بالفرنسية Oleastre وبلسان العُدَم بسكون الناء وضمها فهو ما يسمى بالفرنسية Oleaster وبلسان العلم ( Olea Oleaster ) وهو نوع بَري من جنس الزيتون ينبت في جبل اللكام شرقي الشام وغرته تسمتى الزُغبَيج ( معجم الألفاظ الزواعية ) .

<sup>(</sup>٣) وفي الليدنية : فاعتصمت بالصخور فنجا ما اعتصم .

<sup>(؛)</sup> وقالوا : جَرَاجَمَ البيتَ تَعدَّمه أو قَنُوَّضه فَتَجَرَجَم ، والرجلَّ صَرَّعه ُ فَتَعِمَّرَجَمَ .

و ( أُلْجُرَ نَثِمُ ) الْلَتَقبُّضُ .

إخبر نا أبو حاتم وعبدُ الرّحمن عن الأصمعيّ قال: (1) منالت أغرابيًا من بني عامر بن صعصعة عن مَطَر صاب (٢) بلادَهم، فقال : دَشَا عارضاً فطلع ناهِضاً ، ثمّ ا ابتسم وامضاً ،

(١) وجاء هذا الحبر الدرية في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (٢/٤) وقال فيه : و من أبلغ ما جاء في ذلك (أي في صفة السحاب) ما أخبرنا به أبو أحمد عن أبي بكر بن دريد عن أبي حانم وعبد الرحمن عن الأصمي قال : سألت أعرابياً من عامر ابن صعصعة عن مطر أصاب بلادهم . . . إلى آخر هذا الحبر مع اختلاف قليل في الألفاظ مثل ( فاعترض الأمطار فأغشاها ) وفي نسختنا : فاعتن في الأقطار فأشجاها ؟ ومثل ( وبغش ثم قطاط ) وفي نسختنا : وبغيش وطئش ثم قطاط ) وفي نسختنا : وبغيش ومثل (ثم و ركد فأجثهم ) وفي نسختنا : فأنجم ؟ ومثل (ثم و ربتل فستح ) وعندنا : و ربل فستجم ، وهو أقوى لموافقة السجع ؟ ومثل ( لا يويد انقشاعاً ) وعندنا : ما يوبل انقشاعاً ؟ وليس في القاموس ولا اللسان أدبل ، فامل هنالك تصحيفا ؟

أما (أبو أحمد) الذي جاء في السند فهو خال أبي هلال العسكري ، وهو من تلاميذ ابن دربد ونفطويه ، وكان من علماء اللغة والنحو والأدب ، ولعل أبا الطيب اللغوي قد أخذ عنه في عسكر مكرم مع رفيقه أبي هلال العسكري ، وهو بلدية وصفية .

(٢) وفي ديوان المعاني : أصابَ ، و ( صابَ ) هنا عربيّ جيد ,

فَأَعْتَنَ فِي الْا قطارِ فَأَشْجَاهَا ، وامْتَدَ فِي الآفاقِ فَعْطَاهَا ، ثم الْمُتَز فَهَمْهُمَ ، ثم دَوَّى فَأَظُلَمَ ، فَأَرَكَ ودَثَ وبَغَشَ وطَشً ، ثم قَطْقطَ فَأْفُرطَ ، ثم دَيِّمَ فَاغْمَطَ ، ثم رَكَد فَأَثْجَمَ ، ثم وَبَلَ فَسَجَمَ ، وجادَ فَأَنْعَمَ ، فَقَمَسَ الرُّبَى ، وأَفُرطَ الزُّبَى ، مَب عَلَ تِباعاً ، ما يريدُ ا نقيشاعًا ، حتَّى إِذَا ارْ تَوتِ الْخُرُونُ ، وَتَضَحْضَحتِ اللَّتُونُ ، سَاقَهُ رَبُكَ إِلَى حَيثُ شَاء ، كما جَلَبهُ مَن حَيثُ شَاء ، كما جَلَبهُ مَن حَيثُ شَاء ، كما جَلَبهُ مَن حَيثُ شَاء .

قال أبو بَكر : قوله ( نَشَا عارِضاً ) أي اسْتقلَّ ، و (العَارضُ ) سَحابُ يَعْتَرْضُ فِي أُفق السَماء ؛ وقوله : (طَلَع) ارْ تَفعَ (1) ، و ( الوامِضُ ) البَرقُ ، يُقال : وَمَضَ السَّحابُ وأوْمَضَ : إِذَا رأيتَ البَرقَ في عُرْضهِ يَلمعُ لَعَاناً خَفِيًا كالتَّبسُمِ ؛

وقولهُ : ( فأَشْجَاهَا ) أي مَاكُها ؛ وَقُولُه ( ارْ تَجَزَ ) يَعني ارْتَجَازَ الرَّعدِ ، و ( هَمْهُمَ ) وهو أنْ تَسمَعَ للرَّعدِ هَمْهُمةً كَهُمَةً الأَسدِ ؛ وقوله ( دَوَّى ) أيْ سَمَعتَ له دَويا ؛ وقوله :

<sup>(</sup>١) وفي الأصل : فارتفع ، وجاء في الليدنية : والوَ مض البرق .

(فَأَرَكُ ) أَيْ مَطَرَ رِكَا ، و (الرِّكُ ) : مَطرَ ضعيف ، وكذلك (الدَّثُ ) والجُمعُ دِثَاثُ (ا وركاكُ ؛ و (البَغْشُ ) دون الطَّشَ ، و (القِطْقِطُ ) قَطْرُ مُتَتَابِعٌ أَكْثُرُ مِن قَطْرِ الطَّشُ (ا)؛ وقُولُه : ( دَيِّمَ (ا) الدِّيمَةَ ) : ( الدِّيمةُ ) مَطَرٌ يَبقَى وَقُولُه : ( دَيِّمَ (ا) الدِّيمَةُ ) : ( الدِّيمةُ ) مَطَرٌ يَبقَى أَيَاماً لا يُقلعُ ؛ وقولهُ ( أغمَطَ ) أيْ دَامَ (ا) ، و (ركودهُ ) دَوامُ هُ ثابتاً لا يَتحرَّك ، وقولهُ ( أثجَمَ ) أيْ أقامَ (ا) ؛

<sup>(</sup>١) وقال المرزوقي" في كتابه الأزمنة ( ٢/٨٧ ) : وأد"ل أسماء المطر ( القيطنقط ) وهو أصغر المطر و ( الرذاذ ) فرق القطقط ، يقال قططت السماء وأرذ"ت ، ومنه ( الطائش ) وهو فوق القطقط ، و ( البَغش ) وهو فوق القطقط ، و ( البَغش ) وهو فوق الطر ودقيق القطر .

 <sup>(</sup>٢) أي أمطر دية ، وأصلها (دوامة) قلبت الواو ياء بعد كسرة ،
 وهي من دام يدوم دواما .

<sup>(</sup>٣) وفي ل ( غمط ) : وأغمطت السماء وأغبطت : دام مطرها ، وسماء غَمْطَتَى وغَبِّطَى كأغبطت ، وسماء غَمْطَتَى وغَبِّطَى دائمة المطر ، ويقال : أغمطت عليه الحمِّلَى كأغبطت ، والمم بدل من الباء ، قلت : وهما شفويان من مخرج واحد ، يتعاقبان كثيراً .

<sup>(</sup>٤) الإثجام سرعة المطر ودوامه أياما "متوالية" ، وفي الصحاح أثجمت السماء ثم انجمت .

( وَ بَلَ ) من الوَا بِل ، والوابلُ : المَطَرُ للْكبارِ القطْر ، الشّديد الوَّقع ؛ والسَّجْمُ : الصَّبُّ ؛ وقولهُ (أَنْعَمَ) أَيْ بَالغَ فيهِ (١) ، ومنه قولهم : دَقًا نِعِمًا : أَيْ مُبالِغًا ؛

وله: ( قَمَسَ الرُّبَى ) أي غَوْصَها في الماء، و ( الرُّبَى ) جمع جمع رَابية ؛ وقوله ( أُفرَطَ ) أيْ مَلَا ، و ( الرُّبَى ) جمع زُبية ، وهي الخفرة ( أُفرَطَ ) أيْ تَحْفَر للأسدِ والذئبِ أيضًا ( ) ، والزُّبية لا تُحفَر إلا في مَوضع مُرتفع ، فإذا بلغ السيلُ إلى مَوضع الرُّبية فقد بلغ الغاية ( ) ؛ وقوله ( ارْ توت الخزون ) افتعلت من الرُّي ، و ( الخزون ) الفالة من الأرض ، الواحد حَرْنُ ؛

<sup>(</sup>١) الأزهري": ودَقَت دواءً فأنعمت دفّه: أي بالفت وزدت ، قلت: ومن هنا جاء معنى الزيادة ، وقال ابن منظور في ل (نعم): ودققته دفئًا نعمًا: أي نعم الدق .

<sup>(</sup>٢) في الليدنية : وهي حفيرة تحفر الأسد .

<sup>(</sup>٣) ويجمل فيها 'طعم فيجيء الأسد أو الذئب حتى يقع فيها .

<sup>(</sup>٤) وكان جارفاً 'مجحفاً وفي المثل : بلغ السيل الزاكي ، 'يضرب الم جاوز الحد" ،

وقوله ( تَضَحْضَحَتِ الْلَمْونُ ) : أي صَارَ فَوقَها صَحْضَاحٌ من الماء ، وهو الماء يَجري على وَجهِ الأَرض رَقيقاً ، و (اللَّمْنُ) : صَلاَبةٌ من الأرضِ فيها ارتفاعٌ ، وهو دُونَ الحَرْنِ .

٥ \_ أخبرنا عبدُ الرحمن عن عَمَّهِ قال : سُئِلَ رجلٌ من العَرَبِ عن مَطَر كانَ بعد جد ب فقال : نَشَأَ حَمَلاً سَدا (١) ، مُحْمَوْمِيَ الأَركانِ . لَمَّاعَ الأَقرابِ ، مُحْمَوْمِيَ الأَركانِ . لَمَّاعَ الأَقرابِ ، مُحْمَوْمِيَ اللَّركانِ . لَمَّاعَ الأَقرابِ ، مُحْمَوْمِيَ اللَّروابِ ، و تُزَجْرُ زَجْحَرة مُحْمَوْمِ اللَّيوثِ الغِضَابِ ، لِبَوارِقِهِ التهابُ ، ولرَواعدهِ اضطراب ، اللَّيوثِ الغِضَابِ ، لِبَوارِقِهِ التهابُ ، وركبت اعجازُه القِفاف ، فجاحفَت (١) صُدورُهُ الشَّعاف ، وركبت اعجازُه القِفاف ، فجاحفَت (١) صُدورُهُ الشَّعاف ، وركبت اعجازُه القِفاف ، فتألَق وأضعق ، وأشبحس فتألَق وأضعق ، وأنبجس

<sup>(</sup>۱) التهذيب : السدّ مصدر قولك صددت الشيء سندًا ، وجاء السدة بالفتح والضم بمنى الجبل والحاجز ، وحكى الزجاج وأبر عبيدة والأخفش : ما كان مسدوداً خيلفة فهو سند ، وما كان من عمل الناس فهو سدّ ، وعلى ذلك وجهت قراءة من قرا (حتى إذا بلغ بين السدّ بن ) بالفتح والضم ؛ وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بضم السين .

<sup>(</sup>٢) أصل الجَحْف الدَّشْر والجَرْف ، وسيل 'جراف كِبوف كل شيء ، وجاحف به : زاعَه وداناه والجِيعَاف بكسر الجِم مزاحمة الحرب مصدر جاحقه مجاحقة وجِيعافا .

وا نُبَعَقَ ، 'ثمَّ أُنْجَمَ فَا نُطَلقَ ، فعادَتِ النَّهَاءُ مُثْرَعَةً ، والغِيطانُ مُدْرِعةً ، - والغِيطانُ مُدْرِعةً ، حياً للبِلاد ور فداً للعِباد (١) .

قال أبو بكر : (الحمَلَ) السَّحاب الكثيرُ الماء ، و (السَّدُّ) النَّذي قد سَدَّ الأُنْفقَ ؛ (مُتَقاذِف الأَّحضانِ) يُريد النَّواحي (١) ؛ وقولهُ : ( مُحْمَوْمِي ) (١) هو مُفْعَوْعِلْ من الحُمَّة ، وهي سَواد تخلطه مُحمرة يُسيرة ، و ( الأقرابُ ) الخصورُ ، الواحدُ وربُ ، والقُرْبُ والإطل والكشحُ والخصر واحد ؛

و ( المكْفَهِرَ ) الْمَتَراكِبُ ، و ( الرَّبابُ ) سَحابُ تَراه كأنه مُتَعَلِقٌ بالسَّحَاب ، الواحدةُ رَبا بَهُ ؛ وقولهُ ( حَنين الطَّرابِ )

<sup>(</sup>١) وفي الليدنية : ورزقاً للعباد .

<sup>(</sup>٧) الأزهري : حيضنا الجبل ناحيتاه ؟ والرجل جنباه ، ونواحي كل شيء أحضانه . و ( المتقاذف ) أي السريع الانقذاف في جوانب الأرض ، وقالوا : فرس متقاذف : سريع العدو كأنه يقذف بنفسه أمام الحيل في عدوه ، والناقة القدّذوف : ترمي بنفسها من سرعتها أمام الإبل .

<sup>(</sup>٣) محمومي الأركان : قال ابن منظور : والحمَوْ مَى الشيء أسودٌ كاللّبيل والسحاب ، والمُحمومي من السحاب : المتراكم الأسود ، قال في صفة السحاب ،

تَأَلُّقَ وَاجْمَو مَنَى وَخَيُّم بِالرُّ بَي أَحَمُ الذُّر كَى ذُو هَيْدُبِ مُتَرَاكِبِ

أرادَ الابِلَ النوازعَ إِلَى أُوطانِها ، فَهِيَ تَحِنُّ ، فَشَبَّةَ حَنينَ الرَّعدِ بِحَنينِ الإِبلِ إِلَى أُوطانِها .

وقولة (جاحف ) أي زاحم ، و (الشّعاف ) رؤوس الجبالِ الواحدة شَعَفة (ا) ، و (القِفَاف ) (ا) (جمع قف وهو ) الغِلَظ من الأرض لا يَبلغ أن يكون جبلاً : يُريد أن أعالي هذا السّحاب مُطِلّة (ا) على الجبالِ ، ومآخير أه على القِفاف دانيّة من الأرض ؛

( أَلْقَى أَعْبَاءَهُ ) أَيْ أَنْقَالَهُ ، يُرِيدِ المَاءَ ، و (التَّأَلُّقُ) شِدَّةُ اللَّمَعَانِ ؛ و (الأنبِجاسُ) الأنفجارُ بالماء، و (الانبِعاقُ)

(١) وفي نسخة : شَعَف كما جاء في الهامش ، وكذا في الليدنية . وفي الأصل تحت شَعَفة كتب الناسخ كلمة ( شعف ) وكان ينبغي أن تكتب تحت ( الشعاف ) لأن الشَعَف جمع شَعَفة ، وهي من كل شيء أعلاه ، وشَعَفة الجبل وأسه ، وتجمع أيضاً على شَعَاف وشُعنُوف .

(٣) وفي الليدنية : والقفاف جمع قنف ، ويجمع على أفغاف عن سيبويه ، وهو جمع قبلة ، قال ابن شميل : القنف جبل غير أنه ليس بطويل في السماء فيه إشراف على ما حوله وما أشرف منه على الأرض حجارة ، ويكون في القف رياض وقيعان ، قال أبو منصور الأزهري : وقيفاف الصمان على هذه الصفة ، وهي من حدرون نجد .

(٣) وفي الأصل ( 'مطل' ) ، وكذَّا في الليدنية ، وهي خبر (أعالي ) فيقتضي تأنيثها وتأنيث ( دان ٍ من الأرض ) كما فعلنا .

## بلغ الاُ عِلِ قرارةً على أيده الله •

آخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي (٦) قال : سَمعت أعرابيًا من غَنِي يذكر مَطراً أصابَهم في غِبِ جَدْب فقال : تَدارَكَ رَبُّكَ خَلقَه ، وقد كَلِبَت الأُمْحالُ (١) ، وتَقاصَرت تَدارَكَ رَبُّكَ خَلقَه ، وقد كَلِبَت الأُمْحالُ (١) ، وتَقاصَرت إلى المُعَالَ (١) ، وتَقاصَرت إلى المُعَالَ (١) ، وتَقاصَرت إلى المُعَالُ (١) ، وتَقاصَرت إلى المُعَالَ (١) ، وتَقاصَل (

 <sup>(</sup>١) الانبعاق : مصدر انبعَتَى الطر علاء : إذا اندفع منهمراً : وتَبعَتى مثله ، وسيل بماق وبعالى : شديد الدّفعة ، وأنشد ابن بَو ي :
 ( تَبعَّقَ فيه الوابل المُتَمَطِّل ) .

<sup>(</sup>٢) وفي اللسان (نهى) : والنّهيُّ : الموضع الذي له حاجزُ ينتَهَى الماء أن يتفيض منه ، وقيل : هو الفدير في لفة أهل نجد قال : ظلّت بنهُ ي البَرَدان تَغتسِلُ تَشربُ منهُ نَهَلات وتَعلَ الله طلّت بنهُ ي البَرَدان تَغتسِلُ تَشربُ منهُ نَهَلات وتَعلَ الله

 <sup>(</sup>٣) وترى هذا الحبر في أمالي الفالي (١: ١٧٣) بَروبه أبو علي
 عن شيخه ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمي".

<sup>(</sup>٤) قوله (كليت) ؛ اشتد و ( الأمامال ) جمع كل وهو الجد ب ، يقال : كليب على الشيء كلماً : حَرَصَ عليه حرصَ الكلب ، وفي حديث علي : كتب إلى ابن عباس حين أخذ من مال البصرة : فلما وأبت الزمان على ابن عماك قد كليب ، والعدو قد حرب ؛

الآمالُ ، وعَكَف الياسُ (١) ، وكظمت الأنفاسُ (١) ، وأصبحَ الماشي مُصْرِمَا (١) ، وألمُثرَف مُعْدِما (١) ، وبُحفِيَت الحلائِل ، والمُثرِمَا (٥) ، فأَنشأَ اللهُ سحاباً ركاما كَنَهْوَرا سَجّاما (١) ، وبُروقُهُ مُتَافَعُقِعَةٌ (١) ، فسَحَ سَاجِياً بُروقُهُ مُتَافَعُقِعَةٌ (١) ، فسَحَ سَاجِياً

(١) أي أقام في النفوس.

(٣) يقال : كَـظَمَ الرجل عَـيَظه إذا اجْتَرَعه ورد و وصبر عليه وفي التنزيل الجليل : « والـكاظمين الفيظ » ، وقوله ( وكظيمت الأنقاس )
 أي من الفيظ والألم .

(٣) وفي حاشية الكتاب : الماشي ذو الماشية الكثيرة ، أواد أنّه فَنْ بِيَتَ ماشيته من الجدّب فلم تبق إلا " صِرْمة : أي قطعة صغيرة من الإبل وهي ما بين العشرة والعشرين أو الثلاثين ، والمعنى : وأصبح الفني " فقيراً والمترف معدماً ، فَكُر هِ عن النساء وابتُذلت الكوائم منهن " بالحدمة .

(٤) قوله (والمترف معدما) وفي أمالي الفالي (١/١٢) وفي الليدنية أيضاً : والمترب معدماً ، وكلا القولين صحيح ، فإن (أترَبَ) بعنى قل ماله وكثر ماله من الأضداد . وهي هنا بعنى استغنى وكثر ماله فصار كالتشراب .

(ه) قوله ( امتُهيِنَت ) أي ابتُذلت بالحدمة ، والعقائل كرائم النساء الواحدة عقدلة .

(٦) ومن أسماء السحاب (الكَــُنــَهُور) كَفْضَــَنْفَر وهو المتراكم ،
 و (الســّـجـّــام) الصـّـــــّــاب ، و ( متألقة ) لامعة .

 (٧) التّقَمقع والقَمْقعة : صوت الرعد في شدّة ، واشتقاقه من صوته ، ومنه قعقَمة السلاح وما أشبه . رَاكِدًا('' ثَلاثاً غيرَ ذي فُواقِ '''، ثم أُمرَ رَبُكَ الشَّمَالَ فَطَحَرت ''' رُكَامَهُ '' ، وَفَرُّ قَتْ جَمَامَهُ ، فَا نَقَشَعَ مَحْمُوداً ، وقد أُحيا فأغنى ، وجَادَ فأرْوَى ، فالحَمُ للهِ اللهِ اللهُ تُكَتُّ '' نِعَمُهُ ، ولا تَنْفَدُ قِسَمُهُ ، ولا يَخيبُ سَائِلُهُ ، ولا يَنوُرُ '' نائِلُهُ .

(٣) الفُدُواق بضم الغاء : أن يَصُبُ صَبَّة ثم يسكن ، ثم يصب أخرى ثم يسكن ، ثم يصب أخرى ثم يسكن ، وهو من 'فواق الناقة الذي هو ما بين الحَـلبتين . (٣) جاء في الهامش ( طَـَحَـر ) دفع وأزال ؟

(٤) من أسماء السحاب وهو ما تراكم منه ، والجَهَامُ في نظامًا الغريب للرَبعي : السحابُ الذي قد هـَـراقَ ماه، واحدتها جَـهامة .

(ه) وجاء في الهامش على يسار ( تكت ) : 'تكت تعد ، وفي حاشية : يقال بَحْرُ لا يغضفض ولا 'يكت ولا 'يغثج : أي لا 'يغزف ، قال أبو على في أماليه ( ١٩٥١ ) : وتُكت ' تحمَى أنشدني أبو بكر ابن دريد :

إلا" بجيش لا 'يكت عديد'ه' سُود الجلود من الحديد ، غيضاب (٦) أي : ولا يقل ، ومنه يقال : أمرأة نزور ونَدَر رة إذا كانت فليلة الولد ، وقد يستعمل في الطير كما قال كثير :

'بغاث الطير أكثر'ها فراخا وأم الصّقى مقلاة نزور'

<sup>(</sup>١) قوله ( فسح " ساجبا" را كداً ) أي صَب ماه بسكون وركود ودوام مدة ليال ثلاث ، قال أبو علي القالي ؛ أنشدني أبو بكر ابن دريد قال أنشدني عبد الرحمن عن عه ( الأصمي ) لدريد بن الصله : وربت عارة أو ضَعت فيها كسكح " الهاجري " جريم تكر

اخبرنا أبو حاتم (عن الاصمعي (١٠) قال : كانَ شيخ من الأعراب في خبائه ، وابنة له بالفناء إِذْ سَمِعَ رَعداً فقال : ما تَرينَ يا بُنَيَّةُ ؟ قالت :

\_ أراها حوّاء قرْحاء كأنها أقراب أتان قَمْراء (٢) ؛ ثم سمع راعدة أخرى فقال : كيف ترينها ؟ قالت :

\_ أراها جمّة التَّرْجاف ، مُتَسَاقِطَة الأكْناف ، تَتَأْلَـقُ بالبَرْقِ الولاف ، قال : هَلُمَّي المِعْزَقَة وانْأَيْ نُوْيا (٢) .

قال أبو بكر : ( حوّاه ) سَوداه إلى الخرة كلَـون الفَرس الأحوى ؛ ( قَرْحاه ) يُريد أنَّ البَرق في أعاليها فكأنها قرْحاه الأحوى ؛ ( قَرْحاه ) يُريد أنَّ البَرق في أعاليها فكأنها قرْحاه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من الليدنية .

<sup>(</sup>٢) وفي المخصص ( ١٠٣/٩ ) قبل لأعرابي" : أي السَّجاب أمطر'؟ فقال : إذا رأيتها كأنها بطن أنان قراء فهي أمطر ما تكرُون .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل : إنإي 'نؤ"يا بكسر الهنزة ، وهو خَطَ . لأنه ليس من رمني يومي بل من سَعَى يسعَى ، وفي الليدنية : أناًى 'نؤ"يا ، وهو الصواب لأنه ، إن كان من الثلاثي " ( نَناًى يَمَناًى ) فالتعبير الصحيح أن يقال : ( إناًي 'نؤياً ) ، وإن كان من الرباعي " ( أناًى 'ينشي ) فإنه يقال : ( أنشي 'نؤياً ، و ( النهؤ"ي ) : كل ما حَجزَ الماء عن الحيمة أكان 'حنوة "أم 'ترابا ، وفي اللسان : ونتأينت النهؤي أنتاًى ، وأنابت الحباء عملت له 'نؤبا ،

<sup>(</sup>١) وفي حاشية إلى جانب ( الفرس الأفرّح ) الأفرّر : الذي له نقطة بنيضاء في منوضع الفرّة ، قلت وفي منبادىء اللفة للاحكافي : ومن شيات الوجه إذا كان في جَبهته بباض كالدر هم أو أقل فهو أفرح ، فإن ذاد عليه فهو أغر .

<sup>(</sup>٢) أي المتواصل قال رؤبة ( ويوم َ ركض ِ الفارة الولاف ِ ) قال ابن الأعرابي ً أراد بالولاف الاتصال : قال أبو منصور : كان معناه في الأصل إلافاً فصيتر الهنزة واواً .

<sup>(</sup>٣) تعريف المعزقة بالمسحاة غير دقيق لأنها أدانان مختلفتان : أمّا (المعنوقة) فمن عزق الأرض إذا شقتها لاخراج الأعشاب الضارة منها، وفي اللسان (عزق) : « ويقال لئلك الأداة التي تشقي بها الأرض معزقة ومعزق وهي كالقدوم وأكبر منها »، وأمّا ( المستحاة ) فمن سحوت أو سحبت الطبن عن وجه الأرض إذا جرفته ، فهي مجرفة كبيرة من حديد يستعملها ساحيان في بلاد الشام ، والمعزفة والمسحاة غير المرق أيضاً ، وللأدوات الزراعية تعريفات دقيقة في كتب اللغة .

٨ \_ أخبرنا أبو حاتم عن الأضمعي قال:
 و قف أغرابي على أبي المكننون النحوي وهو في حلقته،
 فسأ لَهُ فقال: مَكانَكَ حتى أُفْرُغَ لك ، فدعا واستَسْقَى فقال: (') الله فقال: مَكانَكَ حتى أُفْرُغ لك ، فدعا واستَسْقَى فقال: (') الله فقال: مَكانَكَ السوء (الله على نبينا محمد ، ومن أرادنا بسوء (') فأ حط ذلك السوء به كإحاطة القلائد بترائب الولائد (') ، شم أرْسِخُهُ على هامته كرُسُوخ السّجيل (') على أصحاب الفيل، اللهم السقِنَا غيثا وريّا و طبقاً مريعاً مُجلّجلاً مُسْحَنْفِراً ، قلل المؤجا سقوحًا عَدَقاً مُثْعَنْجرًا ، قال: فولّى الأعرابي مُدْبرًا ، فقال له : مَكانك حتّى أقضي حاجتك ، فقال : فقال نقال له : مَكانك حتّى أقضي حاجتك ، فقال :

<sup>(</sup>١) وفي الليدنية : ثم قال

 <sup>(</sup>۲) و كتب الناسخ فوق بسوء : بشر" ، و كأنه أواد التفسير أو
 الاشارة إلى نسخة أخرى .

 <sup>(</sup>٣) القلائد ج قلادة ، والولائد ج وليدة ، وجمع الوليد ولدان ،
 وهو كقولهم : ( إحاطة السوار بالعمم ) .

<sup>(</sup>٤) السجيّل : حجارة من طين قال تعالى : ( توميهم بحجارة من سِجيّل ) وهو فارسي معرّب من ( سنك ) بمعنى حجر ، و ( كيل ) بمنى طين .

 <sup>(</sup>٥) ثَرَيًّا أي كثيراً ، وفي الليدنية ( مَريًّا ) بتسهيل الهمزة ، وفيها
 ( مَريعاً تامًّا ) بدل ( مريعاً ) .

الطُّوفانُ وربُّ الكعبةِ ! حَتَّى أَأُويَ (١) عيالي إِلى جبل يعصمهم (٣) من الماء !

قال أبو بكر: (الطّبقُ) المطرُ الدِّدي يُطبِّقُ الأَرضَ، و (الْمَجْلُجِلُ): و (الْمَجْلُجِلُ): و (الْمَرِيعُ) الدِّدي تَسمعُ لرَعدهِ جَلْجَلَةً أَيْ صَوتاً وهَدَّةً، و (الْمَسْحَنْفِرُ) الجَاري تَسمعُ لرَعدهِ جَلْجَلَةً أَيْ صَوتاً وهَدَّةً، و (الْمَسْخَنْفِرُ) الجاري تَسمعُ لرَعدهِ إللَّهِ أَلْ الصَّبُ، و (السّفوحُ) المُنْسَفِحُ، الجاري تَسمعُ الكثير الماء، و (اللّقعنْجِرُ) الجاري حتى و (العَدَقُ ) الكثير الماء، و (المُتْعنْجِرُ) الجاري حتى مَمْلاً الأرضَ نَا .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل آوي ، وإلى جانبها أأوي ، وفي الليدنية (أووي) بنسهيل الهمزة الثانية ، و (حتى ) قبلها تدل على أنه يويد أن يقول : انتظر حتى أووي عيالي ثم أرجع إليك لتقضي حاجتي .

<sup>(</sup>٢) وفي الهامش يعصمني ، وبعدها خ أي كما جاء في نسخة أخرى .

 <sup>(</sup>٣) قال أبو حنيفة : المُستحنفر الكثير الصّب" الواسع قال :
 أغر عَزيم مُستجل دبابه له فرق مُستحنفرات صوادر .

<sup>(</sup>٤) وفي ل ( ثعجر ) النَّعْجرة انصاب الدمع . ثُغْجر الشيءَ والدَّم وغيره فاتُعْنجر : صَبَّه فانْصب ، قال امرؤ القيس حين أدركه الموت دب جننة مُنْسنجرة ، وطَعنة مُسْحنفرة . تَبقى غَداً بأنفرة : فالمُعْنجرة المَلاَى تُغْيض وَدَكَماً ، والمُعْنجر والمسْحنفر : السيل الكثير ، وبلغني أن قبر امرىء القبس على ربوة بأنقرة ، وبسبه الترك قبر ملك العرب .

٩ \_ أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعيّ، وأخبر نيه أبو عثمان عن التَّوْزي عبد الله بن أهرون عن مَن حدَّ به قال : مَرَرْت بغلمة من الاعراب يَتَما قلون (') في غدير ، فقلت لهم : أثيكم يُصف لي الغيث وأعطيه درهما ، فخرَجوا إليَّ وقالوا : كلَّنا يَصف ، وهم ثلاثة ، فقلت : صفوا ، فأثيكم رَضيت ('') صفته أعطيته الدرهم ، فقال أحدهم :

عَنَّ لنا عارض قصْراً تَسوقه الصَّبَا، وتَحْدُوهُ الجَنوبُ (")، يحبُو رُحبُو رُهُ الجَنوبُ (اللهُ مَتْ صُدورُهُ، وانتَجَلَت يُحبُو رُحبُو رُهُ ، وانتَجَلَت يُحبُو رُهُ ، ورَجْعَ هَديرُهُ ، وأَضْعَقَ زَئيرُهُ ، وأَسْتَقَلَّ نَشاصُهُ، وتلاءم خصاصُهُ ، وارْ تَعَجَ ارْ تِعاصُهُ ، وأَوْ فَدَت (") سِقائِهُ ، وتلاءم خصاصُهُ ، وارْ تَعَجَ ارْ تِعاصُهُ ، وأَوْ فَدَت (") سِقائِهُ ،

 <sup>(</sup>١) من ( تَمَافَلَ ) والمَقَلُ : الغَمَس في الماء ، قال في اللسان
 ( مقل ) : ويقال للرجلين إذا تَغاطنسا هما يَمَاقَدَلان .

<sup>(</sup>٢) وفي الليدنية : ارتضيت .

<sup>(</sup>٣) الصُّبا ربح الشرق، والجَّنوب ربح الجنوب سميت بامم الجهة.

<sup>(</sup>٤) وفي الليدنية : حَبُو َ .

<sup>(</sup>٥) وفي الهامش : أوفد ت أي علت وكلاهما صحيح لأنه يقال : أوفد الشيء رفعه وأوفد الشيء ارتفع قال ابن مقبل (الديوان (١٩/٦٥)! تراءت لنا يوم النسار بفاحم وسننة ريم خاف سمعاً فأوفدا أي رفع الريم وأسه ونصب أذنبه .

وامْتَدَّتْ أطنا بُهُ تَدارَكَ وَدْقُهُ ، وَتَأَلَّقَ بِرُقُهُ ، وَحَفِرت وَامْتَدَّتْ أَطنا بُهُ تَدارَكَ وَدْقُهُ ، وَتَأَلَّقَ بِرُقُهُ ، وَحُفِرت تَواليهِ ، والنسفَحت عَزاليهِ (١) فغادر الثَّرى عَمِداً ، والعَزاز تَثِيداً ، والخَدَّ عَقِداً ، والضَّحاضِحَ (١) متواصِيَة ، والشَّعاب مُتَداعِية ، واللَّعاب مُتَداعِية ، وقال آخر (١) :

تَرَاءَتِ الْخَايِلُ مِنِ الْأَقْطَارِ ، تَحِنُّ حَنَينَ الْعِشَارِ ، وَتَرَامَى بَشُهُبِ النَّارِ ، قواعِدُها مُتَلاحِكَةٌ ، وبواسِقُها مُتَضَاحِكَةٌ ، وأرْجاؤها أمتراصِفَةٌ ، فواصَلَتِ (٥) وأرْجاؤها (١ متقاذفة ، وأرحاؤها ) مُرَاصِفَةٌ ، فواصَلَتِ (٥) الْغَرْبَ بالشّرقِ ، والوَبْلَ بالوَدْقِ ، سَحًّا دِرَاكا ؛ مُتَتَابِعاً لِكاكاً ، فَضَحْضَحَتِ الجَفاجِفَ ، وأَنْهَرَتِ الصَّفاصِفَ ، وحَوَّضَتِ فَضَحْضَحَتِ الجَفاجِفَ ، وأَنْهَرَتِ الصَّفاصِفَ ، وحَوَّضَتِ فَضَحْضَحَتِ الجَفاجِفَ ، وأَنْهَرَتِ الصَّفاصِفَ ، وحَوَّضَتِ

<sup>(</sup>١) وفي الهاءش : وانفسحت عزاليه ، لدي من أصل الكندي" ، وفي هامش بعده جاء ما نصيّه : [قال موهوب (انسفحت) هو الصّحبح ، والضحاضح أيضاً] ؟ قلت : وصاحب (الاجازة) التي في صفحة العنوان وهو عبد الرحم بن علي "السّلمي" ، قد أخذ العلم عن موهوب الجواليقي ، فامل " هذا التصحيح هو مخط موهوب صاحب العر"ب رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) وفي الليدنيّة ( الضحاضيح ) على القياس .

<sup>(</sup>٣) هو الغلام الثاني .

<sup>(</sup>٤) وما بين القوسين من الليدنية ، وقد سَمَا عنه الناسخ في المتن هنا ، وأثبته في الشرح التالي ، فدل على صحة الليدنية .

<sup>(</sup>a) في الليدنية : فوصلت .

الاصالِفَ ، ثم أقلعت تُحْسِبَةً تَحمودَةَ الآثارِ ، مَوْمُوقةَ (١) الخبار ؛

وقال الثالث: ووالله ما خلتُه بلغ خمساً ": هَلُمَّ الدَّرَهُم أَصِفْ لكَ ، قلتُ : لا ، أوْ تقولَ كما قالا، فقال " : والله ِ لأُنبذً نَهما وَصْفاً ، ولأَفو قَنَهما رَصْفا ، فقلت : هاتِ لِله أَبوكَ ! فقال :

بينا (١) الحاضِرُ بين الناس والإ بلاس، قد غمرهمُ الإِشفاقُ ،

<sup>(</sup>١) وفي الأصل والليدنية ( موفوفة ) . وفي الهامش : خ موموقة و خ مرموقة ، ممّا يدل على نسخ المعارضة حين قراءة الكتاب ، والحط يشبه خط موهوب ، وكثير من الهوامش بهذا الخط أيضاً ، و ( الحَبار ) بفتح الحاء الأثر ، مفرد ، والجمع حتبارات ولا يكستر .

<sup>(</sup>٢) وقات لمن عجب أو استنكر من أصحابي فصاحة هؤلاء الصبيان وظهر من صناعة المؤلف: لا تعجبن فلمل من مُبيَسترات ذلك عليهم أن مؤلاء الصبيان كانوا في السنين المجدبة كشيراً ما يسمعون ، وهم في حلقات آبائهم في الحيام عبارات وصف الفهام فعفظوا كثيراً من بجمل الصفات ، فهم 'ينضد ونها عند الطلب كما تنضد الحروف في المطابع ، ولو أنتي وجدت لمهري أحداً من صبيان هذا الزمان يصف لي بلغته العامية سحابة أو ضبابة لأعطيته ديناراً لا درهما !

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة : فقلت ، كما جاء في الهاءش .

<sup>(</sup>١٤) وفي نسخة : بينها .

ورَهبة الإملاق ، وقد حقبت (١) الأنواة ، ورَفرف البَلاة ، واستولى القنوط على القلوب ، وكثر من الذنوب ، ارتاح ربك واستولى القنوط على القلوب ، وكثر من الذنوب ، ارتاح ربك لعباده فأنشأ سحابا مُسجَهرا (١) كَنهُورا مُعْنَوْ نِكا مُحْسلُوْلِكا ، ثم استقل واحزأل فصار كالسّماء دون السّماء وكالأرض المَدُحوّة فؤق لوح الهواء ، فأحسب السّهول ، وأتاق الهجُول (١) ، فأحيا الرّجاء وأمات الضّراء ، وذلك قضاء (١) رب العالمين . قال : فَمَالاً والله اليَفَعُ (١) صدري ، فأعطيت كل واحد منهم درهما وكتبت كلامهم .

قال أبو بكر : (عَنَّ) اعْتَرَضَ ، و ( العَارِضُ ) السَّحَابُ يَعِتَرِضُ فِي الأُفْقِ ، وأكثرُ ما يكون ذلكَ مَعَ إِقْبَالِ اللَّيلِ ، ( والقَصَرُ ) : العَشِيُّ ؛ وقُولُهُ ( يَحبُو حُبُو ٱلمُعْتَذِكِ ) فَالْحَبُو دُنُو الصَّبِيِّ إِذَا زَحَفَ وصَدرُهُ دَانِ الصَّدر من الأرض ، من ذلك تَحبَا الصَّبِيُّ إِذَا زَحَفَ وصَدرُهُ دَانِ

<sup>(</sup>١) وفي الهامش جاء تنفسير ( حقبت ) : ضافت وشحّت .

 <sup>(</sup>٢) المُسْجِمَر": اي يترقرق فيه الماء كما ذكره في الشرح ابن دريد؟
 واسْجهر" السُّراب إذا تَدَرَيَّهَ وَجِرَى .

<sup>(</sup>٣) وفي الهامش : الهُمَجِنْلُ الطبيئن من الأرض -

<sup>(</sup>٤) وفي الهامش : من فضل ، بدل قضاء .

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة : الغلام .

من الأرض ، و (المعْتَنِكُ) البَعيرُ وغيرُهُ أيضاً اللَّذي يَصعَد في العَانكِ من الرَّملِ ، وهو الكَثيبُ الْمُتَداخِلُ مِن الرَّملِ يَشُقُّ على الصّاعدِ فيه ، والبَعيرُ إِذَا كُلُفَ صُعودَهُ زَحَفَ فَشَبَّهُ نُهوضَ السَّحابِ لِثِقَاهِ بما فيه من الماء بهِ قال رُوبة (١): أوْدَ يْتَ إِنْ لَمْ تَحبُ حَبْوَ المعْتَنِكُ

اوديت إن لم تحب حبو المعميك و وَقُولُهُ ( ازْلاً مَّتُ صُدورُهُ ) أي ا انتَصَبَت (٢) ، و ( النَّشاصُ ) ما ا نتَصَبَ من السَّحاب (١) ، و ( الخصاصُ ) الفُرَجُ ؛ وقوله

<sup>(1)</sup> في الأصل جاء في الشطر : ( حُبُو ً المُعْتَنِكُ ) وبه ينكسر الشّطر من الرّجز ، والحَبُو المصدر والحُبُو وزن ُدنو الاسم ؛ وفي اللّسان ( عنك ) وقد استشهد بقول رؤبة هذا ، وقال في شرحه على النّسبيه ، هلكت إن لم تحمل حمالني بجبَهد وقوله ( أوديت ) أي هلكت واعْتَنَكَ البعير ُ واحْتَنَكَ : حَبا في العانك فلم يقدر على السير ،

 <sup>(</sup>٢) وارتفعت ، ويقال الرجل إذا نهمَض فانتصب : قد ازلام ،
 وازلام النهار والشيء إذا ارتفع قال كثير عزة :

تأد "ض أخفاف المناخة منهم مكان التي قد 'بعدت فاز الأمت الي المنافة في سيرها .

<sup>(</sup>٣) وقبل : النشاص هو السحاب الذي يرتفع بعضه فوق بعض وهو من نَشَص بنشُص : ارتفع ، واستنشصت الربح السحاب : أنهضته ورفعته وننشبصت المرأة عن زوجها ونشزت بمعنى واحد ، وهي ناشص وناشز ، والإبدال بين الزاي والصاد غير قليل .

(انْ تَعَجَ ارْ يَعَاصُهُ) الارْ يَعاجُ: تَدارِكُ الحركاتِ، والارْ يَعاص: (ارْ تَعَجَ ارْ يَعاصُهُ) الارْ يَعاجُ: تَدارِكُ الحركاتِ، والارْ يَعاص: الاضطرابُ كما يَرْ تَعِص الجَدْيُ من النَّشاطِ (اللَّ وقوله وقوله) أو قدت سِقابُهُ ) هذا مَثَلُ ، والسَّقابُ : أعمِدة الجِناء ، فشبَّهُ بالخباء الذي قد وقع ، و (الإيفاد) الرَّفع ، و (الأطنابُ) حِبالُ الجباء التِي تُشَدُّ بالأوتادِ ،

وقوله (حُفِزَتْ تَواليهِ) أَيْ أُعْجِلَتْ ، وَتَواليهِ : مآخيرُهُ ، وَ وَاليهِ : مآخيرُهُ ، و ( ا نسَفَحَتُ عَزالِيهِ ) أَيِ ا نصَبَّت ، والعَزالِي : عَزالِي المَزادةِ ، و ( ا نسَفَحَتُ عَزالِيه ) أَيِ ا نصَبَّت ، والعَزالِي : عَزالِي المَزادةِ ، وهي عَخارجُ الماء من أسافِلها ؛ وقولهُ ( تَركتِ الثَرَى عَمِداً ) وهي تَخارجُ الماء من أسافِلها ؛ وقولهُ ( تَركتِ الثَرَى عَمِداً ) أي رَظباً يَجْتَمعُ فِي اليَد إِذَا جُمِع ؛ و ( العزازُ ) الغِلَظُ من الأَرض ؛ ( تَبُداً ) نَدِيًا ؛ و ( الحُثُ ) الرَّملُ اليابسُ ، من الأَرض ؛ ( تَبُداً ) نَدِيًا ؛ و ( الحُثُ ) الرَّملُ اليابسُ ،

<sup>(</sup>١) أي ضخم متسع .

<sup>(</sup>٢) ارتعج وارتعش بمعنى متقارب وهو على البدل بين الجيم والشين قال أبو سعيد ( الأصمعي ) : الارتعاج والارتعاش والارتعاد واحد ، والارتعاج في البرق كثرته وتتابعه ؟ أمثًا ( الارتعاص ) فهو الاضطراب والاهتزاز ، وارتعصت الشجرة اهتزات ورَعَصتها الويح وأرعصتها ، وارتعص الجمدي والفرس طنفرا من النشاط .

يقول: تَرَطّب (١) حتَّى تَعقَّد بعضُهُ بِبَعضٍ (٢) [قال الشاعرُ، أنشدناه عبد الرحمن عن عمّه:

حتى ترى في يابس التر باء حُث يَعْجِزُ عن رِيَّ الطَّلَيُّ الْمُرْ تَعِثَ ] و ( الضَّحَاضِحُ ) ما تَضَحْضَحَ على الأرضِ من المَاء ؛ و ( المُتَواصِي ) المُتواصِلُ ، وقوله ( الشَّعابُ مُتَداعِية ) أي قد تداعَت بالسَّيل .

وقول الثّاني ( تراءت المخايلُ ) جمع تخيلة ، وهو السّحابُ الّذي تَستَخِيلُ فيه المَطرَ ؛ وقوله ( قواعدُها ) يُريد أسا فِلَها ،

بها العينُ والآرامُ تَمِشْينَ خَيِلْفَةً وأطلاؤُها يَتَمْضُنَ مَن كُلُّ بَحِثْتُم

<sup>(1)</sup> في الأصل يرطبه .

<sup>(</sup>٧) إن ما بين الحاصرتين قد كتبه الناسخ في الهامش ، ونواه من صُلُب شرح ابن دريد شاهداً على معنى ( الحُنُث ) ، بؤيده ما جاه في اللسان ( حثث ) وهو ، الحَنَّ : الرّملُ الفليظ اليابس الحَسَنِ قال : حتى يرى في يابس النّر باه حَنَّ يعجز عن ريّ الطشّلَيّ المرتعث ثم قال اللسان : أنشده ابن دريد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبه الأصمي " ا ه . قلت : و ( الطلّي ) في الشاهد تصفير طلّي ، قال الجوهري " : ( الطلّا ) الولد من ذوات الظلّف والحنف ، وقيل من أولاد الناس والبهائم والوحش من حين يولد إلى أن يَسْتَد " ، والجمع أطلاء وطلبي " وطلِلْسان ، فالطنّلي بضم الطاء وفتح اللام تصفير الطلّلي ، فالم قال نهير بن أبي سلمى :

( مُتَلاحِكَةُ ) مُتَداخِلُ بَعضُها في بعض ، و ( بَواسِقُها ) أعاليها . ( مُتَضاحِكَة ) بالبَرقِ ؛ و ( أَرْجَاؤُها ) نَواحيها ؛ ( مُتَضاحِكَة ) بالبَرقِ ؛ و ( أَرْجَاؤُها ) أوساطها ؛ (مُتَراصِفَةٌ ) مُتَباعِدةٌ ؛ و ( أَرْحَاؤُها ) أوساطها ؛ (مُتَراصِفَةٌ ) مُتَراكبة قد ا نضم بَعضُها إلى بعض ؛ وقولُهُ ( واصَلَت الشَّرق بالغرب ) أي امْتدَّت من المشرق إلى المغرب ؛

وقولُهُ: سَحًّا دِراكاً ؛ أَيْ صَبًّا مُتَدارِكاً ، و (اللَّماكُ) النِّحامُ اللاِّصِق بَعضُه بَبَعضٍ (') ؛ و (الحفاحِفُ) الغِلاظُ من الأرضِ ،الواحدُ حَفْحَفُ (') و (الصفاصِفُ) [الواحد صفصف] وهي الأرضُ الصَّلْبةُ المَلْساء دونَ الحجارةِ ، وأصلبُ من الطّينِ (') ، و (حوَّضَتْ) جعلتْ فيها حياضاً ؛

 <sup>(</sup>١) ويقال : النَّنكُ الوراد النَّكاكا : إذا ازد مم وضرب بعضه بعضاً
 ومنه قول الراجز يذكر قليباً :

صَبِّحنَ من وَ سُمِى قَلْبِهَا سُكِنًا يَطمو إذا الوردُ عليه التكنّا (٣) وقد خلت المعاجم المطبوعة من هذا الحرف فما عو في القاموس جذا المعنى ولا لسائ العرب ، والذي جاء في القاموس : حَقَّحَفَ ( الرجل ) شافت معيشته .

 <sup>(</sup>٣) وفي الاسان : وارض صنفصف : متلساء مستوية ، وفي النازيل :
 فيذرها قاعاً صنفصَفاً ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>إذا ركبَتُ داويَّة مدلَّهِيمَّة وغَرَّدَ حاديها لها بالصَّفاصفِ )

و ( الأصالِفُ ) واحدها أَصْلَفُ وصَلْفَاء ، وهو الصّلبُ منَ الأَرْضُ (١).

وقولُ الثّالث : ( عَلْمُ الدَّرْهُم ) : أيْ هاته ، قال الأزهريُّ : هَلُمُّ ، بمعنى أعْطِ ؛ وهي هنا بهذا المعنى ، وقد تكون بمعنى تَعَالَ وأقبِل ؛ وقوله : ( لأ بُذَّنهما وَضفاً ) من قوامم : بَذَّ القومَ يَبُذَهم إِذَا سَبَقهم وغَلَبهم ؛ و ( الرَّضف ) التَّركيب ؛ و ( الإِبْلاس ) هو اليأس وهو مصدر قولهم أبلس الرجل إذا قُطعَ به ، وأبلس من رحمة الله أي أويس كما أويس الميلس ، وهو مشتق من ذلك ، و ( الإِشفاق ) الخوف ، المليس ، وهو مشتق من ذلك ، و ( الإِشفاق ) الخوف ، و ( الإِملاق ) الفقر قال تعالى « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » أو « خَشْيَةَ الإِملاق » في الآيتين ؛

وقوله : (حَقَبت الأُنواء) : أي احتبست الاَمطارُ يقال : حَقَبَ المطر حَقَباً : احتبسَ ، و (الأنواء) جمع نَوْء ، وهو

<sup>(</sup>١) قلت : ولم يفسر لنا ابن دريد ( موموقة الحَبَار ) فهي بعنى ( تحودة الآثار ) التي قبلها لأن الحبار هو الأثر ، وكتب الناسخ بعد ( من الأرض ) في الهامش : ( ولم يفسر قول الثالث ) . وهو الفلام الوصّاف ولا غير ، وقد فسرنا ألفاظه في الصفحة التالهِــة على الطريقة الدريدية لإكمال فائدة الكتاب .

وقت طلوع نجم في المشرق وانحدار نظيره في المغرب، ويقول الأعراب: مُطِرنا بِنَو، النجم الفلانيّ؛ و (السّحاب المسْجَمِرُ) هو الذي يتزقرق فيه الما، و (الكَنَهْوَر) من السّعب المُلتراكبُ الشخينُ ، وقال الاصمعيّ وغيره: هو قطع من السحاب المرتفع أمثال الجبال؛ و (المعنونك) من السحاب: المرتفع و (الحلولك) الشديد السّواد من احلولك الشي، وقالوا حالك، وحانك على البدل ومحلولك وحُلْكوك بمعنى واحد. وقوله: (ثم استقلَّ واحزالً): فاسْتَقلَّ بمعنى ارتفع وقوله: (ثم استقلَّ واحزالً): فاسْتَقلَّ بمعنى ارتفع في المواء، ويُقال: احزالً السحابُ إذا ارتفع نحو بطن السماء، والسماء أيضا المطر نفسُه يقال: وقعت في أرضهم سماء وأصابتهم والسماء قال جرير:

إِذَا سَقَطَ السَمَاءُ بَأُرضَ قُومَ رَعَينَاهُ وَإِنَ كَانُوا غِضَابًا وَقُولُهُ : ( كَالْأَرْضُ اللَّذُ حُوَّةً ) أي المنبسطة قال تعالى : « والأرضَ بعد ذلك دحاها » و (لوح الهواء) اللَّوح : الهواء بين السَمَاءُ والأرض ، و (أحسبَ السَمُولَ )كفاها من المطر ، و ( أُنَّأَقَ الهُجُولُ والهجالُ والأهجال

جمع هِجُل رزان عجل: الغائطُ يكون منفرَجا بين الجبال مطمئناً موطئه صلب؛ و (اليَفَع) واليَفعَة واليافع: الشاب وأيفعَ وتَيَفَع الغلام إذا شارف الاحتلام.

أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال : سَأَلْتُ الْأَصْمعي قال : سَأَلْتُ الْعَرابيًا عن مَطر أصا بَهم بعد جدب فقال :

إِرْتَاحَ لِنَا رَّبُك (١) بعد ما اسْتَو لَى اليَأْسُ على الظُّنُون، وخَامَرَ القلوب القُنُوطُ، فأنشأ بِنَوهِ الجَبْهِ قَزَعَةً كالفَرْضِ من قبل العَيْن، فَاحْزَأَلَت عِندَ تَرَجُّلِ النَّهار لإِزْمِيمِ السّرار، حتَّى إِذَا نَهَضَت فِي الأَّفقِ طَالِعة أَمَرَ مُسَخَّرُها الجَنوبَ فَتَنسَمت لها فا نتشرت أحضانها، وا حمَوْمَت أَرْكانها، وبَسَقَ عَنانها،

( فَارْ ْتَاحَ رَبِّي وَأَرَادَ رَحْتَي وَنَعِمَةٌ أَنْهُمُا فَتَمَّتْ ِ )

قال ابن منظور : أراد بقوله ( فارتاح ) : نظرَ إلي ورَحمني ، قال الأزهري : قول رؤبة في فعل الخالق قاله بأعرابيته ، قال : ونحن نستوحش من مثل هـذا اللفظ لأن الله تعالى إنها يوصف به نفسه ، ولولا أن الله تعالى فرره هدانا بفضله لتمجيده وحمده بصفاته التي أنزلها في كتابه ما كنا لنهتدي لها أو نجترى عليها ، قال ابن سيده : فأما الفارسي ( أبو على ) فجعل هذا البيت من جفاء الأعراب كما قال : لا مم إن كنت الذي كعهدي ! ولم تنافيرك السنون بعدي

 <sup>(</sup>١) عبارة دالله على جفوة الأعراب ، وهي بمنى حن علينا الله بوحمته
 بعد قسوته ، وأصل الارتياح النشاط : قال رؤبة :

واكفهَرَّت رَحاها، وانبَعَجَت كُلاها، وذَمَرَت أُخراها أولاها، واكفهرَّت رَحاها أولاها، والشقطارَت (ا) عَقَائِقها، فارْ تَعَجت (ال) بَوارْ قها، وتَقَعْقعت صواعِقُها، ثمّ ارْ تَعَذَّت جَوانبُها، وتَدَاعَت سواكبُها، ودَرَّت حوالِبُها، ومَدَاعَت سواكبُها، ودَرَّت حوالِبُها، فكانت للأرض طَبقًا سَح فَهضَب، وعَم فأَحسب، وعَم فأَحسب، فعل القيعان ، وضحضح الغيطان ، وجوَّخ الأضواج ، وأثرع الشراج ، فالحمد لله الدي جَعَل كِفاء إساء تِنا إحسانا، وجزاء فللمنا عُفرانا.

قال أبو بكر : قولُهُ ( بِنَوْء الجبهة ) الجبْهةُ نجمٌ من نجوم الأَسدِ ، ( و ) نَوْهِ ها تَحْمودٌ عندَهم (٢) ؛ وقولُه ( قَرَعَة ) هي القِطعة من السّحاب صَغيرة ؛ و (الفَرْضُ) النّرس الصّغير (١) ؛

<sup>(</sup>١) وفي الليدنية : ثم استطارت .

<sup>(</sup>٢) وفي الليدنية : وارتعجت .

 <sup>(</sup>٣) وفي اللسان (جبه): الجبهة: اسم مَنزلة من منازل القبر، الأزهري": الجبهة النجم الذي يقال له: جبهة الأسد وهي أربعة أنجم ينزلها القبر، قال الشاعر:

إذا رأيت أنجِماً من الأسد تجبهته أو الحَرات والكتد بال 'سهيل' في الغضيخ فَقَسَد

<sup>(</sup>٤) وللفكر "ض معان منها الترس قال صَخر الفكي" الهذلي" : أرقت اله مثل كلع البكشير يُقلنب الكف فقر ضا خَفيفاً

و (العَيْنُ) عَين عن يمين القِبْلة ، وقوله (فاحزاً لت )أي ارتفعت ؛ و (تَرَجُّلُ النهار) انبساطُ الشَّمس ؛ و (الإِزْميمُ) إِ عَحدَى ليالي السَّرار ، وهي ثلاثُ ليال من آخرِ الشَّهر (ا) ؛ وقوله (انتَشرت أحضانها) أي انبَسطت ، والا حضان : النّواحي ؛ وقوله (احمَوْمت أركانها) أي اسودت بلون النّواحي ؛ وقوله (احمَوْمت أركانها) أي اسودت بلون الحَمَّة (ا) ، وهو سواد تخلطه تحمرة ؛ و (بَسق) ارْتفع ، و (العَنان) السّحاب ، وقوله (اكْفَهَرَّت) أي كَثُفت ، و (رحاها) وسَطها ، وقوله (انبَعجت كُلاها) هذا مَثَل ، والكُلْية (ا) ما تَعَيَّنَ من السّقاء أو القرْبة حتى رَقً ورَشَحَ منه الماء ، فشبّة تخارج المطر من السّحاب بذلك ،

 <sup>(</sup>١) التهذيب : والإزميم الهلال إذا دَق في آخر الشهر واستقوس
 وقال ذو الرّمة :

قد أقطع الحَرَقَ بِالحَرَقَاءِ لاهية كَانَهُا آلَهُما فِي الآلَ ِ إِزْمَيمُ (٣) وفي الأصل : الحُرَّة ، وفي الهامش ( الحَبَّة ) وهي أصح الناسبة ( الحَبَّة ) وهي أصح الناسبة ( الحَبَرَومت ) ، والحَبَّة في اللغة دون الحُرُّة .

 <sup>(</sup>٢) وفي حاشية : والكثلية رقعة تكون تحت 'عروة المزادة والدالو ،
 و ( انتبعجت ) انشقات صح .

وقُولُه : (ذَمَرَت أُخراها أُولاها (١) هذا مَثَلْ (أيضاً) (١)، كأنّه حض بعضها بعضًا على المطر ؛ و (استَطارَت عَقائِقُها) كأنّه تحض بعضها بعضها بعضها عقيقة ، وهي البَر قَهُ المستطيلة في عُرْض السّحاب ؛ وقوله (ار تعجت بوار قُها) أي تدارك بعضها في إثر بعض ؛ وقوله (تَقَعْقَمَت صواعقُها) : أي سُمِعت لها قَعْقَعة ، وهي حكاية صوت الرّعد ؛ وقوله (ار تُعَنَّت بوانبُها) يقول استرخت لكثرة ما فيها من الماء (١) ؛ وقوله (تداعت سَواكبها) كأنّه دَعا بعضها بعضاً بالماء ؛ (درّت خوالبُها) هذا مَثَل (أ) (أيضًا) ، (كانت للأرض طَبقًا)

(١) الذَّمْر الحَتْ والحَضَّ مع لوم واستبطاء، والقوم يَتَدَامرون: أيُّ يحض بعضهم بعضاً على الجِدَّ في الفتال ومنه قول عنترة : لما رأيت القومَ أقبل جمعُهم يَتَدَامرون كررتُ غيرَ مُدَمَّمِ (٧) مابين القوسين من الليدنية ، والمعنى يقتضيه .

(٣) وارثعن" الرجل': استرخى لضعفه ، وجاء مُرثعنا": ساقطَ الأكتاف أي مسترخيا ، قال ابن بر"ي وشاهد الارثعنان بمعنى الاسترخاء قول أبي الأسود العجلي :

لماً رآه مجسمريًا مجناً أقصر عن حسناه وارث مَناً

(٤) وفي أمثال الميداني (٢٦٦/١) دَرَّت حَلُوبَةُ المسلمين : يعني بذلك فيأهم و خُواجَهم حين كثرا ، وفي ل (حلب) وحوالب البشر منابع مائما ، وكذلك حوالب العيون الفو ارة قال الكميت :

تدفد في جُوداً إذا ما البحا رُ غاضَتُ حوالبُها الحُفيِّلُ أَي غارت موادَّها ، قلت ومثل ذلك حوالب السيّحاب .

أي غَطَّت الأرضَ كلها فَهَضَبَت : أي جاءت بالماء دُفْعَةً بعدَ دُفْعة ؛

وقَوْلُه ( فَعَمَّ وأُحسَبَ ) أي عَمَّت الأَرضَ () ولم تَخُصَّ مَوضعًا دون مَوضع ، وأُحسَبَها : أيْ أعطاها ما هو تحسْبُها ؛ ( فَعَلَّت القِيعانَ ) العَلَلُ السَّقيةُ الثانية ؛ ( ضَحْضَحَ الغِيطانَ ) أيْ تركَ فيها ضَحاضِحَ ، وهو الماء الرقيق السائح على وجه الأرض ليسَ بالكثير ، واحدُ الغيطانِ غائطُ . وهو البطن الغامض من الأرض ؛ وقوله ( جَوِّخَ الأَضواجَ ) أيْ هَدَّمَ الأَجْرافَ ، والضَّوْجُ : المُنْعطَف من الوادي ، و (الشَّراجُ ) () المُشْراجُ ) ()

<sup>(</sup>١) وفي اللّيدنية : أي عم الأرض ولم كخص موضعا دون موضع والضبير هنا يعود إلى الطّبق ، وهو مذكر ، وفي ( حمّت الأرض ) يعرد إلى القنزَعة .

<sup>(</sup>٣) الشراج : جمع شرج بالتسكين : مسيل الماه من الحرار إلى السهولة ، والجمع أشراج وشراج وشروج ، وفي الحديث : فَتَنتَحسَّ السحابُ فَأَفْرِغَ مَاءَه في شَرَّجة من تلك الشراج : الشرجة مسيل الماه من الحَرَّة إلى السهل ، والشرَّج خيس لما ، وقال أبو فؤيب يصف سعابا :

له ميدب بتعاو الشراج وهيدب مسيف بأذناب التلاع خاوج

أَمْسِلَةُ الماء من الغِلَظِ إلى بُطونِ الأَوْديةِ وهي الْمَسْلان (١). بلغت فراءته على أبّده الله تعالى

11 \_ أخبرنا عبدُ الرّحمن عن عَمّهِ قال سَمعتُ أغرابيًا من بَني عامر بن لؤي بن صَعْصَعة (٢) يَصِف مَطرًا فقال : فَشَأَ (٢) عند القَصْرِ بَنَوء الغَفْرِ حَبِيًّا عارضًا ، ضاحكًا وامِضًا ، فكلا ولا ما كان حتى شَجيتْ بهِ أقطارُ الهواء ، واحتجبتْ به السّماء ، ثمَّ اطّرَقَ فاكْفَحرَّ ، و تراكَم فادْلَهم ، وبَسَقَ فازْلاًم ، ثم حَدَتْ به الريحُ فحنَ ، فالبَرقُ مُوتَعجُ والرّعدُ مُتبوقً مُ اللّه مُ مُتجبراً والرّعدُ مُتبوقً مُ اللّه مُ مُتبوقً والرّعدُ مُتبوالمُهُ مُتعاركة ؛ فالمُرق مُ مُتعجراً والرّعدُ مُتبوقً ، والخروجُ تَنْبَعجُ ، فأ ثُجمَ ثلاثًا ، مُتَحبراً والرّعدُ مُتبوامُهُ مُتعاركة ؛ والرّعدُ مُتبوامُهُ مُتعاركة ؛

<sup>(</sup>١) قال الأزهري : الاكثر في كلام العرب في جمع مسيل الماء مسايل غير مهموز ( لا أنه من سال يسيل ) ومن جمع أمسيلة ومسلانا فهو على توهم أن المم في مسيل أصلية ، وأنه على وزن فعيل اه ، ويطلق السيل على ماء المطر إذا سال ، وعلى المكان الذي يسيل فيه ماه السيل .

 <sup>(</sup>٢) ومر" بنا وصف المطر لأعرابي" من بني عامر بن صعصعة في الحبر الرابع مما يدل" على قدرة بني عامر على وصف السحاب .

<sup>(</sup>٣) والقاعل محذوف للعلِم به وهو السحاب .

ثمَّ ودَّعَ مُنْجِماً ، وأَقَلَعَ مُثْبِما ، محمودَ البَلاء ، مُثْرَعَ النَّهاء ، مَشكور النَّعْماء ، بطَوْل ذي الكِبْرياء .

قال أبو بكر: (القَصْرُ) (العَشِيُّ؛ و (الغَفْر) من أنجوم الأَسد (أ)؛ و (الحبيُّ ) الدَّاني من الأَرض (أ)؛ و (الحبيُّ ) الدَّاني من الأَرض اللهُ و (العارض) المعترض في الأَفق : و (الوامض) الذي برُقَهُ وَميض يقال : وَمَضَ البرقُ وأوْمَضَ إذا لَمع كالتَّبسُّم ؛ وقوله : ( فكالاً وَلا ما كانَ ) أيْ كقولك : لا وَلا ، في السُّرعة (أ)؛

(٣) وفي الهامش : العقرب بدل ( الأسد ) ، وفي اللسان ( غفر ) :
 الغنفر منزل من منازل القمر ثلاثة أنجم صفار ، وهي الميزان .

(٣) الجوهري : والحبي من السحاب الذي يعترض اعتراض الجبل
 قبل أن 'يطبق السماء قال امرؤ القيس :

أصاح ترى بوقا أديك وميضة كلمع اليدين في الحبي "مكلل ويقال : "سمّي حبيناً لدنو" من الأرض فعيل بمعنى فاعل كأنه لدنو" م يحبو على الأرض وهو بهذا يشبه تفسير ابن دريد .

(٤) والعرب إذا أرادوا تقليل مدة فعل أو ظهور خفي ّ قالوا كان فعله (كَلاَ) في سُرعة اللفظ ، وربما كر روا ( لا ) فقالوا :كلا ولا ، وعليه قول الشاعر : ( يكون 'نزول القوم فيها كلا ولا ) .

<sup>(</sup>١) القَصْر والمقصِر والمقصرة العَشي ، يقال : أُتبتُه فَـَصراً كما تقول : جثنه عَصْراً أي عشياً ، وقَصَرَ العشي الذا أمسيت قال العجاج : ( حتى إذا ما قصر العشي )

و (شَجِيَت به ) أَيْ تَضايَقت كَما يَشْجَى الْمُغْتَصُّ ؛ (اطِّرَقَ) تَكَاثُفَ بَعضُه على بعض ('') ؛ و (اكْفَهرَّ) تراكمَ وغَلْظَ ؛ (بَسَقَ فَازْلاَمًّ) ارتفع فانتصب ('') ؛ (حَدَت به الريخ) ساقَته ؛ (حَنَّ) سمعت له حنيناً ؛ (الْمُرْتَعِج) الْمُتَدارِكُ ('') ؛ و (الرَّغْدُ مُتَبوَّجُ ) ('' أَيْ عالى الصوت ؛ و (الخروج) السَّحابُ ؛ ( تَنْبَعِجُ ) أَي تَنْشَقُّ ، وهو مَثَل ؛ (فأَ ثُجَمَ ) أي ألله قد تحيَّر ليس له وَجه يَقْصِدُهُ ؛ أيْ أقام مُتَحيِّراً كأنَّه قد تَحيَّر ليس له وَجه يَقْصِدُهُ ؛ المُشْهَةِ اختلاط الأصوات ، وأنشد : (وهَشَهُوا فكثر المُشْهاثُ ) .

<sup>(</sup>۱) الطرّرَقُ في الريش أن يكون بعضُه فوق بعض قال بصف قطاةً: 
سَكَّاءُ مخطومة "في ريشها طَرَقٌ" سُود" قوادمها 'صهب" خوافيها 
تقول منه: اطرّرَق جناح الطائر على افتعل أي التف"، واطرّرقت 
الأرض إذا تراكب توابها، واطرّرق السحاب إذا تراكبت سحبه فاكفهر". 
(۲) وقد مر" بنا شرح (اذلام) في الحبر التاسع الذي وصف به الفيلة 
الثلاثة السحاب .

<sup>(</sup>٣) مر ً بنا أن ارتمج وارتعش بمنى متقارب على البدل بين الجيم والشين .

<sup>(</sup>٤) وفي اللسان (بوج) بَوَّج : صَيِّح ، ورجِل بَوَّاج : صَيِّاح ، وباج البرق وتبوَّج إذا برق ولمع وتكشف ، وفي الحديث : ثم هبتت ربح سوداء فيها برق متبوّج : أي متألق برعُود وبُيروق .

(أخلافة حاشكة) هذا مَثَل؛ أخلاف النَّاقة ضروعها ، حاشِكة : تُمتلِئة () و ( دُفَعُهُ مُتَواشِكة ) مُسْرِعَة ؛ (سَوامُهُ مُتَعارِكة ) مُسْرِعة أي الرَّاعية ، مُتعارِكة ) هذا مَثَل : السَّوامُ : الإبلُ السَّائِمة أي الرَّاعية ، فَشَبَّه السَّحاب بالإبلِ التي يُعارِك بَعضُها بَعضاً أي يُزاحِم ، فَشَبَّه السَّحاب بالإبلِ التي يُعارِك بَعضُها بَعضاً أي يُزاحِم ، ( ثم ودَّعَ مُنْجِماً ) أي انقشَع : أنجَم السَّحاب إذا أقلع () ( ثم ودَّعَ مُنْجِماً ) أي انقشَع : أنجَم السَّحاب إذا أقلع ()

١٢ \_ أُخبَرنا السَّكَنُ بنُ سَعيد ( الْجرموزيّ ) (٣) ، عن

<sup>(</sup>١) الحَسَنَاتُ شدة نجيتُم الدّبن في الأخلاف وهي الضّروع ، والناقة محسَنُوك ، وإذا تركها صاحبها لا مجلبها حتى يجتمع اللبن في ضرعها فقد حسَنَكها ، وهي تحدُوكة ، وأكثر ما ينعل ذلك باعة الأبقار مجدءون بها المستشرين ، وهو من الفش والحداع قال الشاعر :

غَدَتُ ، وهي تحشوكَهُ حافِلُ فراح الدَّثَارُ عليها صَعيحا (٢) يقال : ما أَتُجَمَّتُ حَتَّى أَنْجَمَّتُ ، وفي الصَّحاح : أَتَجمَّتُ السَّمَاءُ ثُم أَنْجمَتُ ، والإِنْجام سرعة المطر مع دوامــه أياماً ، والإِنْجام انقشاعهُ .

<sup>(</sup>٣) كما جاء في الليدنية : وهو ممن يَروي عنه ابن دريد ، وفي مقدمة الاشتقاق ( ص ٦ ) يتول ابن دريد : حدثنا السكن بن سَعيد الجُرموزي عن العبّاس بن هشام الكلي عن خيراش وفي ( ص ١٤٥ ) يروي عن علي بن نصر الجهضي ويسوق الحديث إلى ابن أذينة العبدي . ولم يذكره ابن النديم مع فصحاء الأعراب في فهرسته .

محمّد بن عَبّاد (المهلّبيّ) (اللهلّبيّ) عن ابن الكلبيّ، عن أبيهِ ، عن أبيهِ ، عن أشياخٍ من بَني الحرث بن كَعب قالوا: أجدَبت بلاد مَذْحِج ، فأرسَلوا رُوِدًا من كلّ بَطْنِ رَجُلاً ، فبَعثت بَنو زُبَيْد (اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والله والله

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس من الليدنية .

<sup>(</sup>٢) 'زبَيد قبيلة من اليمن ، وز'بيد بطن من مذحج رهط عمرو بن معد يكرب الزابيدي .

<sup>(</sup>٣) وإلى جانبه من الهامش : جُعُف ؛ قلت وجاء امم القبيلة بالوجهين ، وفي اللسان ( جعف ) : وجُعُفي من مُمَّدان ( أبو قبيلة من اليمن ) وهو جُعُفي بن سعد العشيرة من مذحج ومنهم عبيد الله بن الحر الجُمُفي قال لبيد :

قبائل جُعْفي بن صَعد كأنتا سَقَى جَعَهِمْ مَاءُ الزَّعَافَ مُغَمِّ مَاءُ الزَّعَافَ مُغَمِّ مَا الرَّعَافَ مُغَمِّ عَالَ البن بري : جُعِّفي مثل كُرسي في لزوم الياء المشددة في آخره ، فإذا نسبت إليه قد رت حذف الياء المشددة والحاق ياء الفسب مكانها ، وقد جمع جمع رومي فقيل 'جعْف ُ قال الشاعر :

جُعف بنجران تجر القَنا لبس بها جُعْفي بالمَشْرعِ (٤) النَّخَع قبيلة من الأزد من ولد سعد العشيرة رهط إبرهم النَّخعي الذي كان من أكابر النابعين حفظًا للحديث وصلاحا وصدق دواية .

ضاحكةَ القُرْ يَانِ واعِدَةً وأُحْرِ بِوَفائها ، راضِيةً أَرْضُها عن سَمائها ؛ وقيلَ لرائد جُعْفِيّ : ما وَراءكَ ؟ فقالَ :

رأيتُ أرضاً جَمعتِ السَّماءِ أقطارَها فأُ ترَعَتُ أَصبَارَها ورياضها ودِّيثَتُ أُوعارَها ، فبُطْنَا نُها عَمِقَةٌ ، وظُهْرا نُها عَدِقَةٌ ، ورياضها مُسْتَوسِقَة ، ورتقاقها راتخ وواطئها سائِخ ، ومَاشِيها مَسْرور ، ومُصْرمُها مَحْسُور ؛

وقيل للنَّخَعِيُّ : مَا وَرَاءَكُ ؟ قَالَ :

مَدَاحِي سَيْل ، وزُهَا وَدُمَّثَ عَزَازُهَا والْتَبَدَتُ أُقُوارُها ، قد ارْتَوتُ أُجُرازُها ودُمَّثَ عَزَازُها والْتَبَدَتُ أُقُوازُها ، قد ارْتَوتُ أُجُرازُها ودُمِّثَ عَزَازُها والْتَبَدَتُ أُقُوازُها ، قد ارْتَوتُ أُجُرازُها أَبُوبُها مُسْنِقٌ ، فلا قَضَضَ ولا رَمَضَ ، غرائِدُها لا يَفْزَعُ ، ووارِدُها لا يُنْكَعُ ، فاختارُوا مَراد النَّخَعِيِّ . عَازِبُها لا يَفْزَعُ ، ووارِدُها لا يُنْكَعُ ، فاختارُوا مَراد النَّخَعِيِّ . قولُ الأُول . \_ قال أبو بكر قولُهُ : ( رأيتُ أرضاً موشِمَة قولُ الأُول . \_ قال أبو بكر قولُهُ : ( رأيتُ أرضاً موشِمَة البقاع ) : (يقال ) أوشَمت الأرضُ ، إذا بَدا فيها النباتُ ؛ و ( الناتِحةُ ) : الراشِحةُ ؛ ( اسْتَحْاسَتِ الأرضُ ) : إذا

 <sup>(</sup>١) وفي اللهيدنية : وغهيل مُواصي غهيل ، ولعد الصواب
 ١٤ السجع .

تَجلَّلَتَ بِالنّبَاتِ ؛ و ( الغائطُ ) : مُطْمِئِن مِن الأَرضِ ؛ و ( القُرْيَانُ ) : واحدُها قَرِيُّ ، وهي بَجاري الماء من الغِلظ إلى الرّياض ؛

<sup>(</sup>١) وفي الليدنية : أطلّت عليها فكأنّها جمعت أكنافها ، ولكلّ من التّعبيرين وجه ، فإنّ أطلّت أي ارتفعت السماء عليها ، والسماء هنا السحاب ، وألبّط الشيءَ سَتَره وأخفاه ، وفي هامش الأصل : ألطّت صح ، وهي مخط موهوب .

<sup>(</sup>٢) دَيْثَ الطريقَ وَطَّأَه ، ومثله : دَيِّثْتُ السَّمَاء أوعارها ودَيِّثُ البَّعِيرَ : ذَلِّلُهُ حَتى ذَهبت صعوبته ، وفي حديث عَلَيْ : ودُيْثُ بالصَّفار : أي ذُلِّلُ ، ومن الجاز : دَيِّثُ الأمر ليَّنَه بعد ما كان صعباً .

النّباتِ والنّدَى ، (المُسْتَوسِقَة) الهنا : المتّصلُ بَعضُها بِبَعض ؛ و (الرّقاقُ) : الأرض التي يَركبها رملُ يَسيرُ يَخلطه طينُ (۱) ؛ و (الرّاتِخ) (۱ الطينُ الذي قد أُكْثِر ماؤهُ حتى صار كالعجينِ اللّينِ ، يَقول : فمن وَطِئها ساخ فيها ؛ و (الماشي) : صاحبُ الماشِية ، و (المصرِمُ) ههنا الذي لا ماشية له (۱) ، مَحْسُورُ لما يَرَى .

قولُ الثالث. \_ قوله : ( مَدَاحِي سَيلِ ) : أيْ قد جَرى فيها السيلُ ودَحَاها حتّى اسْتَوت ولانَ وجْهُما ؛ ( زُهاهِ لَيلِ ) : أيْ كأنها ليلٌ من شِدَّة خضرتها ، والزُّهاهِ الشَّخصُ ، و ( الغَيْلُ ) : الماء الجاري في بُطون الأودية يَتخلّلُ الحجارة ( ) ؛ ( يُواصى ) :

 <sup>(</sup>١) وفي الهامش : الطاين ، والو"فاق بالفنتج ( ل / رفق ) : الأرض السهلة المنبسطة اللينة التراب نحت صلابة ؟ وقال الأصمعي" : الر"قاق الأرض اللينة من غير رمل وأنشد :

كأنها بينَ الرُّفاقِ والحَمَر ( إذا تبادينَ سَآبِب مطر الم

 <sup>(</sup>۲) الرّنوخ اللّصوق ، ورتنخ المجين رَتَّخاً إذا رَق فلم يتنخبز ،
 وكذلك الطين فهو راتخ زَ إلى ، ل ( رتخ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد سبق لنا في الخبر السادس تفسير الماشي والمصرم.

 <sup>(</sup>٤) وفي الهامش : هذا قول الأصمعي ، وقال أبو عبيدة : الفلل الماء
 ين الشجر .

يُواصل ؛ (والأَجْرازُ) : الأَرضونَ التي لم يُصبها مَطَرَ ؛ ( دُمَّثَ عَزازُها ) أيْ لَيْنَ : صار دَمِثاً ، والدّمث الأرض السهلة ، والعَزاز : الأَرض الصلبة الغليظة () ، و (التبدت ) دخل بعضُها في بعض ؛ و (الأقواز ) : واحدها قَوْزُ () ، و وهي رمال تستدير وتَنعطف نحو الأَحقاف ؛ (راثدُها أنِقَ ) ، الأنِق : المعجَب بها ؛ و (راعيها مُسنِقٌ ) ، تقول : تَسْنَقُ ماشيتُه أيْ تَبْشَمُ من كَثرة المَرْعَي ؛

وقوُله : ( فلا قَضَضَ ولا رَمَضَ ) ، يقول : الأرض قد

<sup>(</sup>١) وقال ابن شميل : العَزاز ما غلظ من الأرض وأسرعَ سيلُ مطره ، وقال أبو عمرو في مسايل الوادي أبعدُها سيلًا : الرُّحْبة ثم الشُّعبة ثم التَّلعة ثم المِذْنَب ثم العَنزازة .

<sup>(</sup>٢) وفي الهامش : وجمع القنوز أقواز وقبيران قال الواجـز : ( لما رأى الطير وقيران الفنضا ) وفي المخصّص ( ١٣٦/١٠ ) : والقنوز نقاً مُستدير ، ابن دريد : جمعه أقواز وأقاوز وقيزان وأنشد :

و ُمُخَلَلَنْدَاتِ بِاللَّمِحَينِ كَأْنَا أَعْجَازُ هُنَّ أَفَاوِزُ الكُنْتُبَانِ أبو حتيفة : القَوْزُ يَنعطف من الرَّمل فيكون مثل الهلال ، وهو 'ينبت نباتاً كثيرًا .

البَسها النبتُ فليسَ فيها قَضَضْ، والقَضَضُ: الحصى الصّغار (١)، والرّمَضُ : أن تَحْمَى الأَرضُ من الشمسِ ، يقول : فليس هناكَ رَمَضُ لأن الأرض مُجلّلَة بالنّبت، فلا يُرمَضُ واطِئها، وبعُد وقوله : (عازبُها لا يفزعُ) : أي من عَزَب فيها ، وبعُد من الناس لم يَخف ، (وَمن رَعاها لم يُنكَعُ ) (١) : أي لم يُمنَع : لأنّه غير محظور عليه لكثرته (١) .

<sup>(</sup>۱) ومثله قول' الأعرابي" قيل له : (كيف رأيتَ المطرَ قال : لو أُلقيتَ بَضْعَة ما قَضَّتُ : أي لم تترب من كثرة العشب ولم تقع على القَضَض ، وهو الحصى .

 <sup>(</sup>٣) وفي ل ( نكع ) ونكعة طقة حبسه عنه و نكعه الورد منعه إياد وأنشد سيبويه ( ٤٣٦/١ ) :

بني ثُمَّلِ لا تنكَيَّمُوا العَنْوَ 'شرَبَهَا بني ثعل من ينكَّعِ العَنَّزَ ظَالَمُ ' أنشده لرجل من بني أسد شاهداً على حذف الفاء من الجواب ضرورة . (٣) وليس في الليدنية (لكثرته) .

<sup>(</sup>٤) هي هند أو جمعة الإياديّة من شهيرات نساء العرب بالفصاحة .

فار تضّت أنسابهم وجمالهم ، وأرادت أن تسبر عقولهم ، فقالت لهم : إِنّي أريد أن تَرْتادُوا ليَ مَرعى ، فلَمّا أتوها فقالت لهم : إِنّي أريد أن تَرْتادُوا ليَ مَرعى ، فلَمّا أتوها قالت لأحدِهم : ما رأيت ؟ قال : رأيت بقلا وبُقيْلا ، ومَاء غَدَقًا سَيْلا () يحسّبه الجاهل ليلا ؛ قالت : أمرعت ؛ وقال الآخر :

رأيتُ دِيمةً بعدَ دِيمةٍ ، على عِهَادٍ غيرِ قديمةٍ ، فالنَّابُ تَشْبَعُ قبلَ الفَطيمة (٢) ؛ وقال الثَّالث :

رأيت ُ غَيْثًا تَعْدًا مَعْدًا ، مُتَراكِبًا جَعْداً ، كَأَ فَخَاذِ نِسَاء بني سَعد تَشبَعُ منه النَّابُ ، وهيَ تَعْدو .

تفسيرُ قول الأول . \_ قال أبو بكر قوله : ( بَقَادً و بُقَيادً ) ، يقول : بَقَالٌ و بُقَيادً ) ، يقول : بَقُلٌ قد طال وتحتّه غَميرٌ قد نَشَأً (٢٠ ؛ و ( ماء

<sup>(</sup>١) ورواية اللسان (سيل) وماءً غللًا سيلا ،

 <sup>(</sup>٣) وسيمر بنا هذا القول في المطر مستقلًا في الحبر العشرين من
 هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) وشرحه اللسان فقال : منه ما أدُّركَ فكبيرَ وطالَ ، ومنه ما لم 'يدرك فهو صغير .

غَدَقاً سَيْلا ) : أيْ كثيراً ؛ ( يحسّبه الجاهلُ ليلاً ) : من كثافتهِ وشِدة خُضرتهِ .

فُول الآخر . \_ قال أبو بكر : ( دِيمة بعد دِيمة ) : على إثر ديمة ، الدَّيمة : المَطرُ يدوم أياماً في سُكونِ ولين ، ( والعِهادُ ) : أوّلُ ما يُصيب الأرضَ من المطرِ ؛ ( تشبعُ منه النّابُ قبل الفَطيمةِ ) : يُريدُ أنَّ العُشبَ قد اكْتَهَلَ وتم ، فالنّابُ موهي المسِنَّةُ من الإبلِ تشبع قبل الصّغيرة ، لأَنها فالنّابُ ، وهي المسِنَّةُ من الإبلِ تشبع قبل الصّغيرة ، لأَنها تنال الكَلَا ، وهي قائمة لا تطلُبُهُ ، ولا تَبْرح من مَوقفها ، والفَطيمة تتبعُ ما صَغر من النبت .

قولُ الثالث . \_ قال أبو بكر : ( الثَّعْدُ ) : الغَضُ ، و ( المّعْدُ ) : الغضُ ، و ( المّعْدُ ) البّباعُ ؛ و ( الثّرَى الجعْدُ ) : الذي قد كثر نداهُ ، فإذا صَمَمْتُه بيَدكَ اجتمعَ ودَخلَ بعضُهُ في بعض كالشّعَر الجعْدِ ؛ وقوله : ( كَأَفْخاذِ نِسَاء بني سَعد ) : أراد في غِلَظِ الافخاذ ، وخص فساء بني سعد لائن الأَدْمَة فيهم

<sup>(</sup>١) وفي اللبدنية : تناوَّل الكلأ .

كثيرة ؛ وقوله : ( تَشبَعُ النَّابُ وهي تعدو ) : هذا نحو كلامهم الأول يقول : النَّبتُ قد ارتفعَ وطالَ ، فالنَّابُ : أي المسِنَّةُ من الإبل تعدو وتأكلُ لا تُطأطِيءِ رأسها .

النّعمانُ في بَعض أيامهِ في عقبِ مَطَرِ (اللّه فلقي أعرابيًا على النّعمانُ في بَعض أيامهِ في عقبِ مَطَرِ اللّه فلقي أعرابيًا على ناقة له ، فأَمَرَ فأْتِيَ بهِ ، فقالَ : كيف تَركت الأرضَ وراءكَ ؟ فقالَ : فيح رحاب ، منها السّهولُ (الله ومنها الصعاب ، مَنْتُوطَة (الله بحبالِهَا ، حاملة لأثقالها ، قال : إنّما أسألكَ عن السّماء ، بحبالِهَا ، حاملة لأثقالها ، قال : إنّما أسألكَ عن السّماء ، فال : مُطِلّة مُسْتَقِلّة على غير سقاب ولا أطناب ، يختلف قال : مُطِلّة مُسْتَقِلّة على غير سقاب ولا أطناب ، يختلف

 <sup>(</sup>١) وسند هذا الحبر في ديوان المعاني ( ١/٨) : أخبرنا أبو أحمد عن أبي بكر بن دريد عن أبي عبيدة .

 <sup>(</sup>٣) وفي الهامش: عقيب سماء ، وفي الليدنية كذلك ، ورواية ديوان
 المعاني مثل دوايتنا بنزع الحافض ، والسماء والمطر هنا واحد .

<sup>(</sup>٣) في ديوان المعاني : السهولة .

<sup>(</sup>٤) في ديوان المعاني : منوطة بجبالها ، ولهذه الرواية وجه ، وروايتنا (منثوطة ) بمنى مُثَبَّنة ومثقلة بأوتاد الجبال ، وفي الحديث : كانت الأرض تميد فوق الماء فنتطها الله بالجبال فصارت لها أوتاداً ، وفي الحديث أيضاً : كانت الأرض هيفتًا على الماء فنتطها الله بالجبال أي أثبتها وثقلها .

عَصْراها ، و يَتعاقبُ سِراجاها ؛ قال : ليس عن هذا أسألك ، قال : فسَل عَمّا بدا لك ، قال : هل صاب (الأرض غَيث وصف ؟ قال : نعم ، أغمَطَت السّما في أرْضنا ثلاثاً رَهُوا (الله فَرَّت ، وأرْزَغَت ورسّغت ، ثمّ خرجت من أرْض قومي فَرَّوها مُتَواصِية لا خطيطة بينها حتى هَبَطْت تعشار (الله فَتَداعى السحاب من الأقطار ، فجاء السيل (الكورار ، فعفى (الآثار ، ومَل الجفار ، وقوب عادي الأشجار ، فأجر الحضار ، ومَنع السُفار ، ثمّ أقلع عن نفع وإضرار ، فلما اتلابت لي القيعان المقار ، ووصحت السُبل في الغيطان ، تطلعت رقاب العنان من أقطار ووصحت السُبل في الغيطان ، تطلعت رقاب العنان من أقطار

<sup>(</sup>١) وفي الديوان : هل أصاب الأرض غيث ، و ( صاب ) هو الصواب .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ( زَهو ا) ولها وجه لقول الأصمعي : يقال لكل ساكن
 لا يتحرك : ساج وراه وزاه .

 <sup>(</sup>٣) موضع بالدهناء ، أو ماء لبني ضبه قال ابن الطريف :
 ألا لا أرى وصل المُسفِّة راجعاً ولا للبالينا بتعشار مطلب

<sup>(</sup>١) وفي الليدنية : فجاء بالسيل الجرَّار .

 <sup>(</sup>ه) وفي ديوان المماني : فعفا الآثار .

<sup>(</sup>٦) وفي ديوان المعاني : ( فلمًا اتلاً بت في الفيطان ووضحت السبل في القيمان ) ورواية ( اتلاًبت لي ) أصح وأوضح ، فان ( اتلاًب ) عمنى انتصب وارتفع : أي فلها ارتفعت وظهرت لي القيمان بعد انحسار السيل الجراد.

الأعنان، فلم أجد وزَرًا إلا الغيرَان، فقاءت جارً الطّبُع (١) فغادَرتِ السُّمُولَ كَالبَحَارِ تَتَلاَطَمُ بالتّيتار، والخُرُونَ مُتَلَقّعةً بالغُثاء، والوُحُوشَ مَقدُوفَةً على الأرجاء، فما زلتُ أطَأْ السَّماء، وأخوضُ الماء، حتّى طَلَعتُ أرضَكم.

قال أبو بكر: (رِحابُ فيحُ): واسِعة ؛ (الصَّعـابُ): الْخَرُونُ والغِلَظُ ؛ (مَنْثُوطة) (أ): مُثْبَتَةٌ لا تَزُول ؛ (حامِلَةٌ لِأَثْقَالها): لِمَن عليها من الناسِ وغيرهم ؛ (مُطِلَّةٌ): أيْ مُرْ تَفعة ، وكذا مُسْتَقلَة ؛

وقوله: (بغير سِقابِ ولا أطناب): فالسَّقابُ: أَعْمِدةُ الْجِباء، والأَطنابُ: الْجِبَالُ المَسْدودةُ إِلَى الأَوْتادِ، هذا مَثَل؛ وقوله: (يختلفُ عَصراها): الليلوالنهار، و(سِراجاها)

<sup>(</sup>١) وفي ديوان المعاني (فقات وجاد الضب) والرواية الدريدية هي الصحيحة . وتفسير ابن دريد يؤيد ذلك ، ويؤيده ابن الأعرابي بقوله : يقال للمطر الذي لا يدع شيئاً إلا أساله وجرّه : جاءنا جار الضبع ، ولا يجر الضبع إلا سيل غالب ، على أن السيل الجرار يجر الضباع والضباب والأوبار .

<sup>(</sup>٢) وكتب الناسخ نحتها : منوطة .

الشمس والقمر ؛ ( وأغمَطتِ السَّماءُ ) : أي دامَ مَطرُها ؛ وقوله : ( رَهُوّا ) أي ساكنًا ؛ وقوله : ( فَثَرَّت ) : أيْ تركت الأَرضَ ثَرِيَّة ؛ وقوله ( أرْزَغَت ) : أيْ تركت في الارضِ رَزَغَة ، والرَّزَغَة والرَّدَغَة واحد ، وهو الطين الذي لا يغطي القَدم ؛ وقوله : ( ثم رَسَّغَت ) ، يقول : بَلغ الماء الراسخ ؛ قوله : ( أَطَأُ السَّماء ) : أي آثار السَّماء من المطر ؛ ( مُتواصِية ) : فقوله : بَعضُها ببَعض ؛

و (الختايطة): أرض لم يُصبها مَطْن، بين أرضين مَطُورتين و ( تِعْشَار) : موضع ؛ ( تَداعَى السَّحَابُ) : أيْ أقبَلَ [ يدعو بعضُها بعضًا ] ؛ و (الأقطارُ) : النَّواحي ؛ ( فَعَفَّى الآثار) : أي طَمَسَ الطُّرقَ ؛ ( وقوَّبَ عادِيًّ الأشجارِ) : أيْ قلعَها من أُصُولها ؛ ( أجْحَرَ الخضّار ) : أيْ ألزمهم بُيوتَهُم ، ومنعَ المسافرين عن الحركة ؛ ( وأقلعَ عن نَفْع وإضرار ) : يقول : نَفَعت عواقبُهُ ولو ضرَّ ( الكثرته ؛ ( إِ تُلَاّبُت القِيعانُ ) : أيْ أستَبانَت الطُّرُق ؛ ووضحت الغيطان ) : أيْ استَبانَت الطُّرُق ؛ ووضحت الغيطان ) : أيْ استَبانَت الطُّرُق ؛ وضحت ؛ ( ووضحت الغيطان ) : أيْ اسْتَبانَت الطُّرُق ؛ وضحت الغيطان ) : أيْ اسْتَبانَت الطُّرُق ؛ وضحت ؛ ( ووضحت الغيطان ) : أيْ اسْتَبانَت الطُّرُق ؛ وضحت ؛ ( ووضحت الغيطان ) : أيْ اسْتَبانَت الطُّرُق ؛ وضحت الغيطان ) المُ

<sup>(</sup>١) وفي الأحل : (وفر أ) ، والنصحيح من الهامش ، ولو ضر الكثرته .

(العَنَانُ): السَّماء (١) ، الواحدة عَنَانَةُ ، و ( الأَعْنَانُ) ؛ نَواحي السَّماء ، واحدها عَنَنُ وعَنُ ، قال الأصمعيُّ : لاأعرفُ لها واحداً .

وقوله: (فلم أجدْ وَزَرًا): أيْ مَلْجاً ؛ و (الغيران): واحدها غارْ، وهو الكهف في الجبل؛ (فقاءت جارً الضّبع): قاءت من القيْء ، وهذا غاية ما يُوصَف به المطر من (١) الكُثْرة ، والمدّعنى أنّه يَجُرُ الضّبع من وجارها ؛ غادرت: تركت السّهول كالبحار ، يقول : كُثْرَ الماء فلمْ يَسُخْ في السهول لكثرته ، وسَرب كالبحار ، يقول : كُثْرَ الماء فلمْ يَسُخْ في السهول لكثرته ، وسَرب السّمل من الماء أكثر من الحوث ؛ فاذا بَقِيَ الماء على السّمل فهو الغاية ؛ و (التّيارُ): الموّبُ ؛ و (الحُرُونُ مُتَلَقَّةُ بالغُثاء): الخرونُ : الغلية أمن الأرض ، فاذا حملَ السّيلُ الغُثاء فصار الحُرونُ : الغليظُ من الأرض ، فاذا حملَ السّيلُ الغُثاء فصار على الحُرونُ عَلَى اللّه من تحته فبقي في موضعه ، والوُحُوشُ مَقْدوفة على الأرض أيْ نواحيها . على أرْجاء الأرض أيْ نواحيها .

<sup>(</sup>١) وفي الليدنية : السُّحاب .

<sup>(</sup>٢) وفي اللبدنية : في الكثرة .

وقولهُ: (فما زِلتُ أَطَأُ السَّماء): أيْ أَطَأُ المطرَ، والعَرَبُ تسمّي آثارَ المطرِ في الأَرضِ السَّماء (١).

١٥ \_ أُخبَرَنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال :

وقف أعرابي على قوم من الحاج فقال: ياقوم ، بَدُو شَاني (١)، والذي ألْفَجَني إلى مَساً لتكم، أنّ الغَيْثَ كان قد قوي عَنَا ، والذي ألْفَجَني إلى مَساً لتكم، أنّ الغَيْثَ كان قد قوي عَنَا ، وَهُ تَكَرْفَأُ السِّحابُ ، وَهُ صَاً الرَّبابُ ، فاذ لَهُمَّ سَيِّقُهُ ، وارْ تَجَسَ رَبَّيقُهُ ، وقلنا : هذا عَام باكِرُ الوسمي ، تحمُودُ السُّمِي ؛ ثمَّ هَبَت له الشَّمالُ ، فاحز ألت طخاريره ، وتَقَزَّعَ كِرْفَتُهُ مُتَياسِرًا ، ثمَّ تَتابَعَ (١) لَمعانُ البَرْقِ حَيْثُ تَشِيمُهُ الأَبْصارُ مُتَياسِرًا ، ثمَّ تَتابَعَ (١) لَمعانُ البَرْقِ حَيْثُ تَشِيمُهُ الأَبْصارُ وتَحَدُّهُ النُظَارُ ؛ ومَرَت الجنوبُ مَاءه ، فقوضَ الحَيُّ مُوْ لئِمِينَ مَوْفَةً ، فقرضَ الحَيُّ مُوْ لئِمِينَ مَوْفَةً ، فَسَرَحْنا المالَ فيه ، وكان وَحَمًا (١) ، قاً سَافَ المالَ ، وأضفَّ الحَالَ ، فرحِمَ اللهُ أَمْرَءَا جَادَ بِمَيْر ، أوْ ذَلَّ عَلَى خَيْر (٥) .

<sup>(</sup>١) على سببل الجاز المرسل من إطلاق السبب وإدادة المسبب.

 <sup>(</sup>٢) وفي الليدنية : بَدَّ عَالَيْ ، ومعنى الأصل : ظهور عَالَيْ من بَدا
 يبدو بَدُّواً .

<sup>(</sup>٣) وفي الليدنية : تَنَلَبُّعَ .

<sup>(</sup>٤) وفي الليدنية : وخمًا وخياً .

<sup>(</sup>٥) أو دل على الحير في الليدنية .

(\*) تفسيره \_ . قوله : أَلْفَجَني ، أَيَاضَطَرَّني ، قَالَ أَبُوزيد : أَلْفَجَني إِلَى ذَٰ لِكَ الاضطرارُ إِلْفَاجاً .

وقوله : (الغَيْث قَوِيَ عَنّا) : أيْ احْتَبَسَ عَنّا ، قال أَبُوعمرو الشَّيْباني : وقد قوي المطر يقوى إذا احتبس. وقوله : (شَصَا الرَّبابُ) ارتفع .

وقوله: (فادلهم سيَّقُهُ)، ادلهم أظلم، والسَّيَّقُ من السحابِ مَا طَرَدَ لَهُ الرَّيحُ، و (ارتَجَسَ رَئِّقُهُ): رَيِّق المطر أَوَّل شُؤبوبهِ، وارتجَسَ سمعت لهُ رجسًا، وهو صَوْلُه بهدَّة شديدة.

و (السَّمِيّ) جمع السَّماء أي السَّحاب، وتجمع على أَسْمِية وسَمُوات .

و (اْحزَأَلَّتْ طَخارِيرُه): أي انتصبت سَحائبُه الرَّقاق جمع طُخرور وطُخرورة ، وهي سحابة رقيقة مُسْتَدقَّة .

و ( تَقَزَّع كِرْ فَئُهُ ) أي تَفَرَّق مُتَرَاكَمُه ، وفي الصّحاح: الكِرْ فَيُ السَّحاب المَرْفَقُ السَّحاب المرتفعُ الذي بعضُهُ فوق بعْض ، والقَزَعُ في الأصل: كلّ شيء يكون قِطعًا متفرَّقة ، ومنهُ قيلَ لقِطع ِ السَّحابِ قَزَعٌ .

 <sup>(★)</sup> هذا التفسير للناشر ، وفي هذا الكتاب عدة أخبار خلت من تفسير أبي بكر ابن دريد ومن قوله في أولها : (قال أبو بكر) وقد فسترقاها وجعلنا أول تفسيرنا : (تفسيره) كذا وكذا .

وقولُه: (مُزْلئِمِّينَ نحوه) ، المُزْكِثِمُّ الذَّاهِبُ مُسْرِعًا ، أو المُرْتَفِعُ في سيرِه ، ومَرَّ بنا ( ازْلَاَمَّتْ صُدُورُه) أي ارْتَفَعَتْ وانتَصَبَتْ .

قولُهُ: ( فَأَسَافَ المَالَ ) ، قال ابن السَّكِيت : أَسَافَ الرَّجُلُ إِذَا هَلَكُ مَالُهُ ( و إِبلهُ ) أي أهلكه إذا هَلَكُ مَالُهُ بالسُّوَافِ : وهو الموت في المال والنّاس أيضًا . ورماهُ اللهُ بالسُّوَافِ : وهو الموت في المال والنّاس أيضًا . و ( أضف الحال ) : أي صَيِّقَها ، قال أبو زَيْد : الضَّفَفُ الضّيقُ والشَّدةُ .

17 \_ أخبَرَنا أَبُوحَاتُم عن أَبِي عُبَيدةً (') قال : قلتُ لاَعْرابِيّ : مَا أَلْقَحَتْهُ الْجَنُوبُ ومَرَ ثُهُ الصَّبَ ، مَا أَلْقَحَتْهُ الْجَنُوبُ ومَرَ ثُهُ الصَّبَ ، مَا أَلْقَحَتْهُ الجَنُوبُ ومَرَ ثُهُ الصَّبَ ، وَاللَّيْلَ (') مَا يُرَى إِلاّ وَتَجَتَّهُ الشَّمَالُ ؛ ثُمَّ قالَ : أَهلَكَ واللَّيْلَ (') ، مَا يُرَى إِلاّ أَنْهُ قد أَخذَهُ المَطَرُ .

١٧ \_ أُخبَرَنا أُبُو حاتم عن العُتْبِيِّ "" قال: حَدَّ ثَني أَبِي قالَ:

<sup>(</sup>١) جاء هذا الحبر في الأزمنة (٢/١٣٤ ) عن أبي عبيــدة أيضًا .

<sup>(</sup>٢) كما جاء في الهامش ، وفي الأزمنة وفي الأصل : أصابتنـــا .

<sup>(</sup>٣) وجاء هذا الحبر في الأزمنة ( ١٣٣/٢ ) عن غير ابن الأعرابي" باختلاف قليل .

خُرَجَ الْحَجَّاجُ إِلَى ظَهْرِنَا لَهٰذَا ، فَلَقِيَ أَعْرَاباً قد انْحَدَرُوا لِلْمِيرَةِ فَقَالَ : كَيفَ تَرَكْتُمُ السَّماء وراءكم ؟ فقال مُتَكَلِّمُهُمْ : اللَّميرَةِ فقالَ : كَيفَ تَرَكْتُمُ السَّماء وراءكم أَفقالَ مُتَكَلِّمُهُمْ : أصابتنا سَماء بالمثل (1) مثل القوائِم حيثُ انْقطَعَ الرَّمْث (1) بضرب فيه تَقْتِير (1) وهو على ذلك يُعَضَّدُ وَيُرسِّعُ (1) ؛ ثم أصابتنا سَماء أُميثِلُ (1) منها تسيلُ الدَّمَاثَ (٥) والتَّلْعة الزَّهِيدة ، فلما سَماء أُميثِلُ (١) منها تسيلُ الدَّمَاثَ (٥) والتَّلْعة الزَّهِيدة ، فلما

(١) وكذا في اللّيدنية ، وفي الأزمنة ، وقوله ( بالمثل ) يريد بالتشبيه ،
 أي بلغ نزول الماء في التراب بطول القوائم .

(٣) الرَّمْثُ ( Haloxylon Schveinfurthü ) نبات برَّي من الحَض في بادية الشام ينسب الى الفصيلة السَّرمَقيَّة ، وهو قريب من جنس الحَرَض الذي تستخرج منه الصودة (معجم الألفاظ الزراعية ) .

(قلت) وهذا القول صحيح فهو يشبه الحرض وهو من الحض الذي تحبّه الإبل ، ولا يزال عرب بادية الشام يسمونه الرّمت ، وقد دأيته وعرفته أيام فراري من جور الترك ببادية الشام .

(٣) و قُولُه ( يُعَضَد ) يُقال : أَعْضَد الطر ُ و عَضَد : بلغ َ ثراه العَضُد ، أي غاص َ مَاؤه في التراب فبلغ طول العَضُد ، و كذا يقال : أر شغ المطر ُ ور َستّغ َ: أي بلغ ماؤه قدر الر شغ في التربة و لا يزال أعر ابنااليوم في بواديم يستعاون مثل هذا التعبير في تقدير عمق الثرى في التربة الزراعية . في بواديم وفي الازمنة : ( أمثل منها ) أي أفضل ، وفي ندختنا ( أميثل منها )

(٤) وفي الازمنة : ( امثل منها ) اي افضل ، وفي نـختنا( اميثل منها )
 بالتصغير أي أمثل منها قليلًا ، و ( الدّهاث ) في الأزمنة : ( الدماث ) .

(ه) الدّماث والأدماث جمع دَمَث ، وهي السّهول من الأرض التي لا يَسيل ماؤها بسُرعة لأنه يمكث فيها لاستوائها فتمتص ، والمطر المنهمر يَسيل ماؤه لشدّته فيها ؟ وقد جاءت (الدّمات) في اللّيدنية وفي نسختنا (الدهات) مصحفة ، لأن الدّهث بالمثلثة معناه الدفع في القاموس واللسان .

كُنّا حِذَاء الحَفَر أَصَابَنَا (" ضِرْسْ جَوْدٌ مَلَا الإِخَاذَ (") ، فَقَالَ عَلَى زِيادِ بِن عَمرو الْعَتَكِيّ (") فقال : ما يَقُولُ هذا الأَّعرابِيُّ ؟ فقال : وما أنا وما يقول ؟ إِنّما أنا صاحبُ رُمح وسيف فقال : بل أنت صاحبُ مِحْذاف (" و قلس ، اسْبَحْ ، فجعل يَفْحَصُ الثَّرَى ، ويقول : لقد رَأيتني ، وإِنَّ المُصْعَب (") و فعل النَّعَ مائة ألف ، وها أناذا أسْبَحُ بيْنَ يَدَى الحَجّاج !

 <sup>(</sup>١) وفي الأصل والأزمنة : أصابتنا ، وفي الهامش : أصابنا ،
 وهو الصيواب .

<sup>(</sup>٢) وهي الصانع جمع ُ إِخَادُ .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى العربيك وهم من أسد عمان الذين منهم المهلب بن أبي صُفرة ، ونُعام بن الحارث كان من فرسان عمان في آخر الجاهلية وأو للإسلام ، وهو أو ل رجل أغار على الفرس بعثمان ، ومنهم زياد بن عمرو العرب الذي رأس الأسد بعد مقتل مسعود بن عمرو المعني . وكان الحجاج والتي زياداً هذا نشرطه ، نم ولا ه الاعواز . (الاستقاق لابن دريد) . وفرسان عمان اليوم يقارعون الاستعار بزعامة إمامها البطل النالب بن علي حمد الله بلاه وخذل أعداء ، وضم نجم عمان إلى لواء قومه العرب قريباً!

<sup>(</sup>٤) وفي الليدنية : بالدال المهملة ، واللفظان صحيحان ، و ( القلُّس ) حيل السفينة الغليظ .

<sup>(</sup>ه) هو المصعب بن الزبير بن العوام ( ٢٦ – ٧١ ه) شقيق عبد الله ابن الزبير أحد الولاة الابطال في صدر الإسلام .

1٨ \_ أخبرنا عبد الرحمن عن عمه (١) قال: سأل أعرابي رجلين من الأعراب: أين مُطر تُما؟ قالا: مُطرْنا بمكان كذاو كذا ، قال: فما أصابكما من المُطر؟ قالا: حاجتُنا ، قال: فماذا سُيَّل عليكما ؟ قالا: ملْنا لوادي كذا وكذا فوجدناه فماذا سُيَّل عليكما ؟ قالا: ملْنا لوادي كذا وكذا فوجدناه مُكسَّراً (١) سالت مُعْنَانُه ، ومَلنا لوادي كذا وكذا ووجدناها مُشطِعًا (١) ، قال: فماذا وجد تُما أرض بني فلان؟ قالا: وجدناها مَطورة قد ألسَّ عَمديرُها ، وأخوس شجرُها ، وأدلس نصيما (١) ، وألسَّ عَمديرُها ، وأخلس حَليمًا ، ونَبّبت عجملتُما . قال أبو بكر: قوله (وجدناه مُكسَّرًا) : يَقول قد سالتَ جرْ فَته قال أبو بكر: قوله (وجدناه مُكسَّرًا) : يَقول قد سالتُ جرْ فَته و ( مُعْنانُه ) : جوانبه (١) ؛ و ( مُشطى ق) : قد سال سُطاً نه (١) ،

<sup>(</sup>١) وجاء هذا الحبر في كتاب الأزمنة للمرزوقي ( ١٣٢/٢ ) قال ( الأصمعي ) وزعم أبو صالح النميمي ان رجلًا من العرب سأل اعرابيين فقال أين مُطرِقًا ? إلى آخر الحبر باختلاف .

<sup>(</sup>٢) نسي الناسخ كتابتها في المتن هنا وكنبها في التفسير ، وهي في الليدنية .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة ( مُشْطيباً ) بتسهيل المهزة .

<sup>(</sup>٤) في الأزمنة : ( وأخاسَ نصيصها ) ، والصواب وأدلس نتصيُّها .

<sup>(</sup>ه) مُعُنَانَ جمع مَعِينَ كَرَغَيفَ وَرُغَفَانَ ، وهو الماء السائل على وجه الأرض ، من مَعَن الماء سال وجرى ، ويجمع أيضاً على مُعُن ومُعُنّات ، وهي المسايل والجوانب .

<sup>(</sup>٦) وفي الهامش : شاطئاه وشاطئاه وفي الليدنية : شاطئاه .

وهو جمع شاطئ ، ولم يَسِلْ بأجمعه ، وقولُه : (ألَسَّ) : أيْ أمكن أن تَلُسَّهُ الماشية أيْ ترعاه ؛ و(أخوَصَ الشجر) : قال أبو بكر: أحمد ما يكون المطر إذا كان الخوص وافرا ، و(النَّصِيُّ) ضرب من النبت ، وهو يَبيس الحليِّ (ا) ؛ (أَدْلَسَ) : أُورق واسود، و(ألَثَ سخبرُها) اللَّمَّا صَمْغُ أيْ صار فيه الصَّمغُ (المُّنَّ صَمْعُ أيْ صار فيه الصَّمغُ (المَّنَّ صَمْعُ أيْ اللَّمَّا صَمْعُ أيْ المُلَّلِ يَبْتُ ؛ أَخلَسَ : والسَّخبرُ شجر ؛ (أَخلَسَ حليُّها) ، الحليُّ نبت ؛ أُخلَسَ : أي صار لو نين ، وكلُّ [ ذي ] لونين خليس من شدة خضرة الورق (العجلة) : بَقلة مستَطيلة مع الأرض ؛ وقوله : الورق (العجلة) : بَقلة مستَطيلة مع الأرض ؛ وقوله : (إذا نَبَبَتْ) : أي صار لها أنابيب .

(٣) ويقال : أخلست ِ الأرضُ والنباتُ خالط يبيسُها رَ طبتها (الصحاج).

<sup>(</sup>١) وفي اللغة : النّصي نبت سَبط أبيض ناعم من أفضل المراعي ويقال له نَصِي ً ما دام رطباً ، فإذا ابيض فهو الطّريفة ، فإذا ضخم وببس فهو الحَدِينَ ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>غن منعنا منبت النّصي ومنبت الضيران والحملي (٢) اللّمثا أو اللّه وزان الغنى ، وجاء الله الله والله والله أيضاً صمغ أو ماء خاثر مجرج من بعض الشجر كالهام والسخبر ، ولَث الشجر وألَت عن ابن سيده : خرج منه اللّه ، والسخبر كما يقول أبو حنيفة بشبه الهام وله جرثومة كأن نمره مكاسح القصب ، وقيل السخبر شجر الهام وقوله : (ألث سخبرها) أي خرج لنّاه وصمغه ، وليس في اللهة (أليّت ) بعنى ألَث المشتقة من اللّه ، لأنها من مادة أخرى ، وقد جاءت في الأصل (أليث سخبرها) وهو من عمل الناسخ ، ومثله جاء في الليدنيّة ، والتصحف بسهل بين ألث وأليث وألم .

19 \_ حد ثنا عبد الرحمن عن عمة قال: قال أبو المجيب، وكان أعرابيًا من بني رَبيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ('): لقدراً يُتنا في أرض عَجْفاء وزَمان أعجَف ('')، وشجر أعشم ('') في قف غليظ ، [وجادة مدر عة غبراء] (') فبينا نحن كذلك إذ أنشأ الله من السماء غيثًا مُسْتَكفًا ('') نَشُوهُ ، مُسْبَلة عَزالِيه ،

<sup>(</sup>۱) وقد جاء هذا الخبر مرتبن في أزمنة الرزوقي (۱۱/ و ۱۳۱) مشو هما مع اختلاف في ترتبب الجهل ، ويرويه الاصمي عن أعرابي من ربيعة وهو أبو المجيب الر بتعي يصف جدّ با وغيث ، وجاء آخر هذا الحبر مبتوراً في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (۲/۷) ، وجاء أبضا في الهضص مع اختلاف قلبل ، هذا ، وامم أبي المجيب الر بعي راوي هذا الحبر مر ثد ، وهو من فصحاء الأعراب ووصائهم للفيث والسحاب ، وم تن دوى عنهم أبن الأعرابي ، وله ذكر في كتب الأدب كالبيان والتبيين وغيره وانظر فهرست أبن النديم ص ۷۲ ( التجاربة ) .

 <sup>(</sup>٢) الأرض العجفاء التي ليس بها إلا قليل من الكلأ ، والبقرات العجاف هن الهزيلات الضعاف .

<sup>(</sup>٣) الشجر الأعشم : اليابس القحل ، ولذلك قيل للشيخ الكبير عَـشمة .

<sup>(</sup>٤) خلت نسختنا من هذه الجالة بين القوسين ، وهي في المخصّص والأزمنة ، ولعل الناسخ غفل عنها .

 <sup>(</sup>٥) المستكف المستدير مأخرذ من الكفئة ، و ( نَــُـشؤه ) ما نشأ البه ؟
 ( وعـــزاليه ) أفواه مخارجه .

ضخامًا قطره (") جودًا صور به زاكيًا أنزله الله "رزقًا لنا ، فنعش به أموالنا ، ووصل به طُرُقا ، فأصابنا ، وإنا لبنوطة بعيدة [بين] الأرجاء " فاهرَمُع " مَطرها ، حتى رأيتنا ، وما نَرَى غيرَ السّماء والماء وصَهواتِ الطلّم "، فضرَبَ السّيلُ النّجاف ، ومَلا الأودية فرَحبها ، فما لَبثنا إلا عشرًا حتى رأيتها روضة تندى .

٢٠ \_ أخبرنا عبد الرحمن عن عَمَّهِ قال: قال أعرابي :

<sup>(</sup>١) وفي المخصص والأزمنة : ( عظاماً قطره ) .

<sup>(</sup>٢) وفي المخصص بعد (أنزله الله ): جل اسمه .

<sup>(</sup>٣) وفي المخصص والأزمنة (بنوطة بعيدة بين الأرجاء) بزيادة (بينَ)،

و ( النَّوطَة ) : الأرض يكثر بها الطلح وليست بواد ٍ .

 <sup>(</sup>٤) الاهرماع: الانحدار، وفي الليدنية ( فاهرمم مطره) وقال
 ناشرها في تعليقة له: وفي نسخة ( مطرها ) .

<sup>(</sup>ه) الطلح من العيضاه ، ولها شوك أحجن وثمر الطلح كثمر السّبر ، وفسر الطلح بالموز في قوله جلّ ذكره و وطلح منضود ، كما جاء في المصباح واللسان ، قال ابن السكيت : وهو غير معروف في اللغة ، و ( صهوات الطلح ) أعاليه ، قال صاحب ديوان المعاني : وقوله ( ما رأيت غير السماء والماء وصهوات الطلح ) غاية في صفة كثرة المطر .

ليس الحيا بالسُّحَيِّبة (١) تَتْبع أذنابَ أعاصيرِ الرِّيح؛ ولكن كل ليلة مُسْبِل رواقُها، منقطع نطاقُها (١) تبيتُ آذانُ صَاْنِها تَنطِفُ حتى الصباح.

٢١ ــ أخبرنا عبدُ الرحمنِ عن عَمّهِ قال : قيل لا عرابي :
 كيف كان كَلا أرضك ؟ فقال :

أصابتنا ديمة بعد ديمة ، على عاد غير قديمة ، فالناب تشبع قبل الفطيمة (٢) .

<sup>(</sup>١) وفي اللّبيدنية : بالسحيّنة وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) وفي الليدنية : بطاقها ، وهو تصحيف أيضاً ، ونسختنا بالاجمال أصح
 من الليدنية ولله الحمد .

<sup>(</sup>٣) مر" بنا هذا الجواب في الحبر ١٣ من في حديث ابنة الحس الايادية ، وهو في المخصص ( ١٧٧/١٠) ونصه فيه : قالوا : وبعث رجل بنين له يوتادون في خصب فقال أحدهم : رأيت ماء غللا بسيل سبّلا ، وخوص تمبل ميلا محسبها الرائد ليلا ؟ وقال الثاني : وجدت ديمة على ديمة في عهاد غير قديمة تشبع بها الناب قبل الفطيمة . وتسيره : (الغلل) الماء يجري في أصول الشجر ، (ويحسبه ليلا) لفرط خضرته ، والأخضر يرى أسود وهو بعيد ، و (الديمة ) السحابة الدائمة لا رعد فيها ولا برق ، و (العيهاد) جمع عَهد وهو لوسمي فيه المطر ومن بعده الو لي ترق ، و (العيهاد) جمع عَهد فيط الكلا والخصب ، و (الفطيمة ) تشبع قبل الناب فلا يهتم بها ولا تذكر .

٢٢ \_ أخبرنا عبدُ الرحمن عن عَمّهِ قال شَامَ أعرابي بَرقاً
 فقال لابنته: أُنظُرى أين تَرَيْنَهُ ؟ فقالت :

أَنَاخَ بِذِي بَقَرٍ بَرْكَهُ كَأَنَّ على عَضُدَيهِ كِتَافَا ثُم قَالَ لَهَا بعد قليل : عودي فَشِيمي ، فقالت :

نحته الصَّبا (١) ومَرَ تُهُ الجُنُو بُ وا نُتَجفتهُ الشَّمالُ ا نَتِجَافا

٣٣ \_ أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: خرج صالح بن عبد الرحمن يسير بين الحيرة والكوفة فإذا هو براكب فقال: يمّن أنت؟ فقال: من بني سعد فمن أنت؟ فإني أرَى بزّة ظاهرة وجلدة حسنة . فقال بعض أصحاب صالح: أتقول هذا للام يو فقال: صالح: دَعوه فلم يقل إلا خيراً ، ثم استخبره عن المطر فقال:

أقبلتُ حتى إِذَا كَنْتُ بِينَ هذَا الْحَزْنِ وَالسَّهِلَ ، وَفِي كُفَةِ النَّخِلِ رَأْيُتَ خَرِيجًا مِن السَّحَابِ مُنكَفِتَ الْاَعَالَى، لاحقَ التَّوالي، فَهُو غَادَ عَلَيْكُ أُو سَار ، يُسَيِّلُ السُّلاَنَ (٢) ويُرْوي الغُدران .

<sup>(</sup>١) في الأصل : لقحته الصبا ، وفوق ( لقحته ) كتب الناسخ ( َنحتَه ) أي قصدته وأصابته ، وبذلك يستنيم وزن المنقارب .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش ِ بإزاء ( السَّلا"ن ) : سال" وسلا"ن وغال" وغُلا"ن وهو الوادي فيه شجر السَّدر ·

٢٤ \_ أخبرنا أبوحاتم قال حد أننا الاصمعي (١٥ قال: أخبرت عن عبدا لملك بن عُمير قال: كنت عند الحجاج بن يوسف فقال لرجل من الشام (١٠):

\_ هل أصابكَ مطر " ؟ فقال ؛

\_ نعم أصابنامطر (١) أسالَ الإكام (١) ، وأدْ حض التّلاع (٥)،

 <sup>(</sup>١) ورواية كتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوقي (١٤١/٣) لهذا الحبر
 أكثر تفصيلاً ، ولهذا نشرناه برمته في ذيل هذا الكتاب ( فوائت أخبار الرواد والأمطار ) .

<sup>(</sup>٢) في الليدنية : من أهل الشام .

<sup>(</sup>٣) في الليدنية : أصابني .

<sup>(</sup>٤) الإكام جمع أكم كجبال وجبل ، والاكم جمع أكمة وهي التل أو الرابية .

<sup>(</sup>ه) الدّحض الزلق والإدحاض الإزلاق ، و ( دَحضَ ) لازم متعدّ و (أدحض) متعد لاغير ، وقد جاء النصّ في اللسان ( دحض ) وهو : وفي حديث الحجاج في صفة المطر : فدحضت النسلاع : أي صبّرتها مَزلة ،

وَخَرَقَ الرَّجْعِ<sup>(۱)</sup> ، فجئتكَ فيمثل بَحَـرِ الضَّبُعِ <sup>(۲)</sup> ؛ ثم سألَ رجلاً من أهل الحجاز :

\_ هل أصابك مطر ؟، قال (٢) :

نعم، سَقتني الأسْمِيةُ فَغُيبَت الشَّفار، وأَطْفِئت النَّار، وأَطْفِئت النَّار، وتَشَكَّتِ النَّاء (١) ، وتَظَالَمت المعْزَى (٥) ، فاحتُلبَت الدَّرَة بالجرَّة ؛

<sup>(</sup>۱) الرَّجْع هنا المطر لأنه يرجع مرة بعد أخرى ، والمطر مخرق الأرض بشدة وقعه .

<sup>(</sup>٢) مر تفسير جر" الضّبع في الحبر الرابع عشر ، قال شمِر سمعت ابن الأعرابي يقول : جثناك في مثــل تجرّر" الضّبع : يويد السيل قد خرق الأرض فكأن الضّبع جُرُّت فيه .

<sup>(</sup>٣) وجواب هذا الرائد الحجازي للحجاج في المخصّص (١٨٧/١٠) في خبر مستقل هذا نصه : وسأل الحجاج رجلًا قدم من الحجاز عن المطر فقال : تنابعت علينا الأسمية حتى منعت السّقدّار وتظالمت المعزى واحتلبت الدرة بالجرة أن المواشي تتماذُ ثم تربض فلا توال تجتر إلى حين الحلب .

<sup>(</sup>٤) أي اتخـــذن الشكوة لأن اللبن لم يكثر بعد فيتخذن الوطاب.

<sup>(</sup>ه) سُمُّل رائد عن الغيث فقال : خلَّفت أرضاً تظالمُ مِعزاها ، وذلك لأشرها بعد الشبع من المرعى فهي تقناطح وتتظالم .

ثم سألَ رجلاً من أهل فارس فقال ؛ نَعمْ ، ولا أحسن كما قال هؤلاء 1 إِلا ً أني لم أزل في ماء وطين حتى وصلت ُ إِليك .

قولُهُ ( عُيبت الشَّفَارُ ) يُريد أخصبَ الناس فلم يذبحوا الغنَم والإبل ، و ( أُطْفِئت النَّار ) كذلك أيضًا و ( تَشَكَّت النَّاه) و ( تَظالمتِ المغزى ) () في المرعى : في الكلا .

٢٥ \_ أخبرنا أبوحاتم عن أبي عُبَيدة قال: سألَ سليمان
 ابن عبدالملك أغرابيًا عن الطَر فقال (١):

أصابَنا مَطرُ انْعَقدَ منه الـُّثرَى واسْتَأْصلَ منه العِرْقُ ولم ترَ واديًا دارثـًا (").

٢٦ \_ أخبَرنا أبو حاتم وعبدُ الرّحمن عن الأصمعيُّ قالَ :
 قالَ : كان أغرابيُّ ضرير تَقودُه أبنتُهُ. وهي تَرْعَى غُنَيْماتِ

 <sup>(</sup>١) أحقط الناسخ جملة (وتشكّت النساء) مع شرحها ، وقد مر"
 الشرح بنا قبل أسطر .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الحبر ( ٢٨ ) أن سلبان سأل سريعًا مولى عمر و بن حريث الذي حفظ قول اعرابي في المطر .

 <sup>(</sup>٣) وفي الهامش: (دارثاً) أي دافعــًا لم يكن كبيراً، قال موهوب:
 والكبير يوصف بالوقوف.

لها ، فَرأتُ سَحاباً فقالت ؛ يا أبه (١) ، جاءتك السماه ، فقال ؛ كيف تَرَيْنُها ؟ قالت ؛ كأنّها فرس دهما و تَجَرُ جلالها ، قال ارعَيْ عُنَيماتك ، فرَعت مَليًا ، ثم قالت ؛ يا أبه ، جاءتك السماه ، فقال ؛ كيف ترينها ؟ قالت ؛ كأ نهاءين حمل طريف ، قال ؛ ارعَيْ عُنَيماتك ، فرعت مَليًا ثم قالت ؛ يا أبه ، جاءتك قال ؛ ارعَيْ عُنَيماتك ، فرعت مَليًا ثم قالت ؛ يا أبه ، جاءتك السماه ، فقال ؛ كيف تَرَيْنُها ؟ قالت ؛ سَطّحت (١) وأبيضت ، قال ؛ أدخلي (١) عُنيما تك ؛ قال فجاءت السّماء بشيء (١) مُشطأً قال ؛ أدخلي (١) عُنيما تك ؛ قال فجاءت السّماء بشيء (١) شطأً له الزّرْعُ وأبينَعَ ، وخَضُر ونَضُر .

 <sup>(</sup>١) نداء لأبيها ، وعربنا بفلسطين يقولون : بابَه ، بتسهيل الهمزة وهو
 جائز ؟ وفي اللّبيدنية : يا أبنة .

 <sup>(</sup>٣) لعلما بعنى امتكات ، وفي الهامش فوق ( سطحت ) سمطحت ح ،
 وفي اللئيدنية ( سطحت ) بدون تشديد .

<sup>(</sup>٣) وفي الليدنية : ( أخلي ) ، وروايتنا أفصح وأوضح .

<sup>(</sup>٤) التنكير هنا للتكثير .

٢٧ ـ أخبرنا عبد الرحمٰنِ عن عَمّهِ (١) قال : بَعَث قوم
 رائدًا ، فقالوا :

\_ ما وراءك؟ فقال:

\_ عُشْبُ وتعاشيبُ ، وكَـمْأَة مُتَفَرَّقَة شِيبُ ، تقلعها بأَخفافها النّيبُ .

ابنُ المَهَلَّبِ سَرِيعًا مولى عَمرو بن مُحرَيث إلى سليمان بن المَهَلَّبِ سَرِيعًا مولى عَمرو بن مُحرَيث إلى سليمان بن

(١) وفي كناب الأزمنة (٢/١٣٩): أخبر به ابن كناسة ، وفيه (تندُسها) بدل (تقلعها). وابن كناسة هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى المازني الأسدي الكوفي من شعراء الدولة العباسية ، كان عالماً بالعربية وأيام الناس وهو راوية الكميت وابن اخت ابراهيم بن أدهم الزاهد (١٢٣–٢٠٧) وجاء هذا الحبر في المخصص (١٢٠/١٠) وفيه زبادة . وهي ان القوم الذين بعثوا الرائد قالوا له بعد قوله (تندُسها بأخفافها النيب): هـــذا كذب اوأرسلوا آخر فقالوا ما وراءك ؟ قال : عُشْبُ ثَاد مَاد ، مَو لِي تُحدو ؛ وقوله مثدار ك جعد ، كأفخاذ بني سَعد تشبع منه النّاب وهي تعدو ؛ وقوله (ثاد) أي رَطب ، و (مأد) الذي ينتني من نعبته ، والمتداوك الذي لحق آخر ، بأوله ، والناب الناقة المسنة .

عبد الملك، قال سَريع: فعلمتُ أنه سَيساً لني (١) عن المطر، ولم أكن أرتقُ بين كلمتين، فدعوت أعرابيًا فأعطيته درهمًا، وقلتُ له: كيف تقول إذا سُئلت عن المطر، فكتبتُ ما قال: ثم جعلتُه بيني وبين القَرَبوس (١) حتى حفظتُهُ،

فلما قدمت قرأ كتابي ، ثم قال : كيف كان المطر ؟ فقلت : يا أميرَ المؤمنين : عَمِدَ الثّرى ، واستأصل العرثق ، ولم أر واديّا داريًّا ، فقال سليمان : هذا الكلام " لست بأبي عُذره ، فقلت : بلي ! قال : اصْدُ قني ، فصَدَ قته ، فضحك حتى فحص الأ رض " برجليه ، ثم قال : لقيته والله إبن بجددتها : أي عالما بها .

<sup>(</sup>١) في الليدنية : يسألني .

<sup>(</sup>٢) عن ابن دريد في كتابه (صغة السرج واللّجام) : والفَرَبوس من السّرج في وزن فتعلول وهما مقدّمه ومؤخّره ، فلت : ويُعلّق بالحشبة البارزة من مقدّمه عنان الفرس ، ولا يزال في الشام معروفاً بهذا الاسم إلى يوم الناس هذا .

<sup>(</sup>٣) في الليدنية : هذا كلام .

٢٩ — أُخبَرني أبو حاتم عن الأصمعيّ (١) قال: أسئل أعرابي عن المطرفقال:

\_ أَخَذَ تنا السَّمائد بدَت (٢) يؤذي الْمَسَافِرَ ولا يُرضي الْحَاضِرَ (٦) ، ثم رَكَلَت ثم رَسَّغَت (١) الزُّبَى ، ثم خَنَقَتِ الرُّبَى فَأَرَبْت (٥) أن تملأها ، ثم غَرَّقَت ، ثم أَخذَنا جَارُ الرُّبَى فَأَرَبْت (١) أن تملأها ، ثم غَرَّقَت ، ثم أَخذَنا جَارُ الطَّبُع ، فلو قَذَ فت في الأرضِ بَضْعَة لم تُقِضَ (١) : أي لم يُصِبْها قَضَضُ لكَثرةِ النَّدَى . قولُهُ (خنقت الرُّبى فأَربت أن تملاهًا) أيْ مَلاً تها .

<sup>(</sup>١) وجاء هذا الحبر مختصراً في الأزمنة (٢/١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) وفي الهامش فوقه ; مطر" ضَعيف" .

 <sup>(</sup>٣) وفي الأزمنة : لا يرضي الحاضر ويؤذي المسافر و ( ركتك ) الركة :
 مطر أكثر من الدّث ، و ( رسفت ) أي كثر المطر حتى غاب الرسغ .

<sup>(</sup>٤) وفي الهامش: بلغ َ الثّرى الأرساغ َ: أي غاص الماء في التّربة بقدار الرّستْغ ، وفي الليدنية : ثم رسّفت ثم خنقت ، وروايتنا أكمل وأفضل .

<sup>(</sup>٥) وفي الليدنية : فأرنَّت وهو تصعيف ، وكذلك جاء في النفسير .

<sup>(</sup>٦) وفي البدنية : لم تنقَص .

٣٠ - أخبرنا أبوحاتم عن الأصمعيّ عن أبي عمر وبن العَلاء (١) قال ذو الرُّمَّةِ : قاتلَ اللهُ أمة بنى فلان ما أعر بها ! سألتُها عن المطر فقالت : غِثنا ما شينا (١) : أي أصابنا الغيث .

(١) وجاء هذا الحبر في ديوان المعاني للمسكري ( ٧/٧ ) قال : ومن أبلغ ما قبل في ذلك قول الأعرابية التي سألها ذر الرمة عن الغيث فقالت : غثنا ما شئنا ، فكان ذو الرمة يقول : قاتلها الله ما أفصحها ! وترك ذو الرمة هذا المذهب على إعجابه به واختياره له وقال :

الا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر فقيل له : هذا بالدعاء عليها أشبه منه بالدعاء لها ، لأن القطر إذا دام فيها فسدت ، والجيد قول طرفة :

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع ودية نهمي قلت : وجاء في حديث رافيقة : ألا فنفيتم ما شتم ا أي سقيتم الغيث . ونحن – كما بدأ ابن دريد كتابه هـذا يبوكة الحديث \_ قد ختمناه به وفد الحد أولاً وآخرا .

(٢) وفي الليدنية : ( ما شئنا ) بالممز ، وفي نسختنا بتسهيله .

### تمِّ الكتابُ

بحمد الله ومَنّه وحسن توفيقه وسابغ نِعمه ، وكتب الحسين ابن على بن محمد بن على الكاتب بخطّه في شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربع مائة ، ونقلت من نسخة مقروءة على أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي وفيها خطّه لقراءتها عليه ؛ وهو يسأل الله تعالى ذكره التوبة والمغفرة وحسن الخاتمة وجميل المنقلب له ولكافة المسلمين إنّه جوادٌ



## ذيل الكتاب

يشتمل على فوائت من أخبار الزُّوَّاد والأمطار

قال تعالى في كتابه العربيّ المبين :

( أَلَمْ تَرَ أَن الله أيزْجي سَحابًا ثمَّ يُؤلِّفُ بينَه ثمَّ يَجعلُه رُكَاماً فَتَرى الوَدْقَ يخرجُ من خلالهِ ويُنزَّلُ مِنَ السَّماء مِن جبال فيها من بَرَد فيصيبُ به مَن يَشاد ويصر فه عمَّن يَشاد يَكَادُ سَنَا بَرْقه يَذْهَبُ بِالأَبْصِارِ ) النور ٤٣.

١ ــحكى الأصمعي في صفة رائد : هو شديد الناظر سديد الخابر ينظر بمل عينه لنفسه ولغيره ( الأزمنة ١٣٢/٢ ).

٢\_ ونعت أبو المجيب أرضًا أحمدتها فقال ( المخصص ١٨١/١٠ ): أُخْلَعَ شيحُهَا ، وأَبقلَ رَمْثُهَا ، وَخَضَبَ عَرْفَجُهَا ، واتَّسَقَ نَبتُها ، واخْضرَّتْ 'قريانا ، وأخْوَصَتْ بُطنانُها ، واشتحلَسَت ۚ إِكَامُهَا ؛ واغتمَّ نَبتُ جراثيمها ، وأُجرَت نَفَلتُهَا ، ودَرْهمتْ فَنْتُهُا وخُبَّازُتُها، وأَحْوَرَّتْ خَواصِرُ إِبلها، وشكِرَتْ (4)

حَلُوبَتُهَا ، وَسَمِنَت قَتُوبِتُهُا ، وعَمِد ثَراها ، وعَقِدَت تناهيها ، وأماهَت ثمادُها ، وو ثِقَ الناسُ بصائرتها .

٣\_وقيل لابنة الخس: ما أحسن شيء ؟ قالت: غادية في إثر سارية ، في نجاء قاوية ، ورُوي : في نفخاء رابية ؛ فالنجاء أرض مرتفعة لا أن النبت في أرض مُشْر فة أحسن . قلت : فالنجاء والنجوة ما ارتفع من الا أرض فلم يعله السيل فظننته نجاءك ، والجمع نجاء بكسر النون ، وقوله تعالى : « فاليوم ننجيك ببد نك » أي نجعلك فوق نجوة من الا رض فنظهرك لننجيك ببد نك » أي نجعلك فوق نجوة من الا رض فنظهرك للناس ؛ و (قاوية ) أي بجدبة لم يصبها مطر ، وليس بها كلا ، وسنة قاوية : قليلة الا مطار ؛ و (النفخاء) التي ليس فيها رمل ولا حجارة فهي تر بة ، والجميع نفاخي ، ونبت الرابية أحسن من نبت الاودية ، لتعرضه للشمس كثيرا . . .

٤ - وقالت ابنة الحس أيضًا : احسنُ شي ساريةٌ في إِثرِ غادية في روضة أُنف أُكِلَ منها و تُترِك .

وقيل لا عرابي : أي مطر أصابك؟ قال ؛ مُطيرة تُسيل شعاب السَّخبر ، وقد حَنَات الارض ، ويروى : تسيل شعاب

التّلعة المحلة ، و (شعاب السّخبر ) عرضها ضيق وطولها قدر رمية الحجر ، والسخبر كما قال أبو حنيفة ؛ يُشبه الثمام له جرثومة وعيدانه كالكُرّاث في الكثرة كأنّ ثمرَه مكاسح القصب أو أرق منها ، وإذا طال تدلت رؤسه وانحنت ، و ( المحِلّة ) التي تُحِلّ فيها البيوت ، و ( حَنَات الأرض) : اخضرت والنّف نبتها . ويها البيوت ، و ( حَنَات الأرض) : اخضرت والنّف نبتها . حقال الأصمعي قيل لرجل : كيف وجدت ارض بني فلان ؟ قال الأصمعي قيل لرجل : كيف وجدت ارض قال : وحدتها أرضا شبعت قلوصها و نسيت شاتها ، قال : والله على مع ذلك خوصة ؟ قال : شيء قليل ، قال : والله ما أحمَدْت ، وإن كان القوم صالحين .

قالوا وكل ماخرج من الارض عُود ثم قوي فهو خوصة . ٧ - قال ابن الاعرابي بعث قوم رائداً لهم ، فقالوا : ما رأيت ؟ قال : رأيت جَرادًا كأنه نعامة جا ثمة ! وتفسيره : (جراد) اسم جبل وجمعه (جرادي) كفرادي في المخصص (١٧٦/١٠). يقول فيه من الخصب والعُشب الكثير حتى كأنه نعامة ، وإنما أراد سوادَ العُشَب ، وأعلى النعامة أسود.

٨ – وبعث آخرون رائداً لهم فقالوا ; ما رأيت؟ قال ;

رأيت عُشبًا تَيْجِع له كَبِدُ الْمُصرِمِ . قلتُ: الْمُصْرِم مَن بَقيت له من إِبله صِرْمَة ، القطعة ما بين العشرة والعشرين أو الثلاثين ، وفي لسان العرب (صرم) ويقال : كلا تُنجعُ منه كبدُ المُصرِم: أي إنه كثير فا إِذا رآه القليل المال تأسف أن لا تكون له إِبل كثيرة يُرعيها فيه .

9- وسأل أبو زياد الكلابي صقيلاً العقيلي حين قدم من البادية عن طريقه؟ فقال: انصرفتُ من الحج فأصعدتُ إلى الربذة في مقاط الحرة ، فوجدتُ بها صلالاً من الربيع من خضيمة وصليان و قرمل حتى لو شئت لا نخت الإبل في أذراء الفقعاء فلم أزل في مَرعًى لا أمس منه شيئاً حتى بلغت أهلى .

قوله ( صلالاً ) أي أمطارًا متفرقة ، و ( الخضيمة ) كما يصف أبو حنيفة : النبت إذا كان رطبًا أخضر قال : وأحسب سمي خضيمة لا أن الراعية تخضمه كيف شاءت ، و ( الصليان ) نبت له سنمة كأنها رأس القصب ، إذا خرجت أذنابها ، تجذبها الإبل ، والعرب تسميه خبزة الإبل، و ( القرمل ) قال أبو حنيفة : القرملة شجرة ترتفع على سويقة قصيرة لا تستر ، ولها زهرة صغيرة القرملة شجرة ترتفع على سويقة قصيرة لا تستر ، ولها زهرة صغيرة

شديدة الصفرة ، و (الفَقُعاء) كما يقول الأزهري من أحرار البقول يقال لها كف الكلب رأيتها بالبادية ولها نَور أحمر ؛ يقول صقيل العُقيلي إنه وجد أرض الربذة قد أخصبت وعظم نبا تُها حتى صارت تستر البعيرَ البارك . المخصّص (١٧٧/١٠). ١٠ \_ قال النبي عليم الأصيل الخزاعي حين قدم المدينة: كيف تركت مكة ؟ قال : تركتها وقد أحجنَ ثمامُها ، وأغدق إِذْ خَرِهَا وَأَمْشَرَ سَلَّمُهَا ، فقال : يَا أَصِيل ، دَعَ القَاوِبِ تَقَرُّ ! ١١ \_ بعثُ شيخُ ابنين له يَرتادان ، فانصرف إليه أحدُهما فقال له الشيخ : حَكَّ عليَّ ، ما وجدتَ ؟ قال : ( ثأدٌ مَأْد ) مَوْلِيُّ عَبْد ( تشبع منه النَّاب وهي تعدو ) . وقَفْرْ تُعنني مكاكيه، فلبثُ ولم يظعن حتى أتاه الآخر فقال: وَجدتُ الحيا ، فقال: حيًّا ماذا ؟ فقال : حيا العام وحيا عام مُقبل ، فقال الشيخ : حَكٌّ عَلَى ، مَا وَجَدْتَ ؟ فقال : وَجَدْتُ ﴿ بَقَلاٌّ وَبُقَيلا ﴾ وَسَيْلاً وسينيلا، خوصة مثل الليل، قد رَبّ ما تحت هُنا كم السّيل، قال: به أحد ؟ قال: نعم، به بنو الرجل لا يوجد أثرهم، قال: فلم يَشُكُّ بنوه أن الشيخ ظاعن ، إلى ما أخبره به ابنه الأول،

فلما أصبح تحمَّل جهة ما أتاه به ابنه الأخير ، ففزع بنوه . وقالوا: أُهتِرَ الشيخُ ، فقالوا له : أتذهب إلى أرض بها الناسُ ، و تَدع أرْضاً قفراً لا يَرْعى بها معك أحد ؟ قال : إِن تلك طفوة لا وَل حَنَك ، وقد وصف أخوكم هذا الآخر حيا العام وحيا عام مقبل : ما يبقى من يبيس هذا العام فمضى وا تبعوه .

وتفسيره: قوله ( تُأُدُ مأدٌ) وفي خبر ابنة الحس [ تَعْد مَعْد ]
على الإبدال والإتباع، وتبادل الهمز والعين كثير معروف، واللفظ الثاني منهما اتباع لتوتيد الأول، وقوله: [ تشبع منه الناب ]
جاء في كلام ابنة الحسومعناه: أن الناب لطول هذا النبات واتصاله لا يحتاج إلى أن يطأطئ البعير رئسه؛ والمكاكي والواحد مُكّاء: طائر في ضرب القنبرة إلا أن في جناحيه بَلَقاً ووزنه فُعّال من مكا يمكو إذا صفر، والمكاء: الصفير قال تعالى: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكاء وتصديةً)، وقوله: ( بقلا ) يريد وسميًا كان مطره قبل الشتاء و ( بُقيلا ) كان من مطر بعد ذلك، و ( سَيلا ) كان من الوسمي و ( سُيئلا ) كان بعد ذلك، وهو الذي ينبت منه البقيل .

ألحوظ: إن هذا الخبر قد مرّت منه جمل في خبر ابنة الخس الثالث عشر ، وقد وضعناها بين حاصرتين ، وأكثره مخالف لخبرها مع اختلاف راويهما ، ولذلك أثبتناه هنا بنص المخصص ( ١٧٦/١٠) .

الحجاج مع عبد الملك بن عمير ، ويظهر أن الشعبي كان أحفظ
 من عبد الملك ، قال :

روى الشعبي عن بُرد (جمع بريد) وردوا على الحجاج ، قال: جاءه الحاجب فقال: إن بالباب رُسلاً ، فقال: إنذَن هم ، فدخلوا وعمائمهُم في أوساطهم ، وسيو فهم على عواتقهم ، وكتبهم في أيديهم ، قال: فتقد م رجل من سُليم يقال له: سيابة ابن عاصم ، فقال الحجّاج: من أين أقبلت ؟ قال: أقبلت من الشام ، قال: هل وراءك عيث ؟ قال: نعم ، أصابتني ثلاث سحائب فيما بيني وبين أمير المؤمنين ، قال: فانعتهن لي ، قال: أصابتني سحابة بجوذان فوقع قطر صغار وقطر كبار فكان الصغار لحمة للكبار ، ووقع بسيط متدارك ، وهو الشح الذي سمعت

به ، فواد سائح وواد بارح ، وأرض مقبلة وأرض مدبرة ، اخذ السيل في كل وجه \_ وأصابتنا سحابة بسواد فلبدت الدّماث [ واسالت الغراز (الاكام) وأدحضت التلاع] وصدعت عن الكمأة أماكنها ، وأصابتني سحابة بالقرية بين ففاءت الأرض بعد الرّي وامتلأت الإخاذ وأفعمت الأودية [ وجئتك في مثل بحد الرّي وامتلأت الإخاذ وأفعمت الأودية [ وجئتك في مثل بحر الضبع ] ! .

ثم قال ( الحجاج ) إِنْذَنْ ، فدخل رجل من بني أسد فقال : هل كان وراك من غيث ؟ فقال : لا ، كثرت الأعاصير ، واغبر ت البلاد ، وأكل ما أشرف من الجنبة ، فاستيقنا انه عام سنة ، فقال : بئس المخبر أنت ! قال : خبر تك بما كان .

ثم قال: إِئذن ، فدخل رجل من اهل اليمامة ، فقال : هل وراءك (من غيث) ؟ قال: نعم ، سمعت الرُّواد تدعو إلى ريادته ، وسمعت قائلاً يقول: [هلمَّ أظعنكم إلى تحلة [ تطفأ فيها النيران] وتشكّى منها النساء [ وتنافس فيها المعزى] .

قال الشعبي : فلم يدر الحجاج ما يقول ، قال : ويحك انما تحدث أهل الشام فأفهمهم ، قال : نعم ، أصلح الله الأمير ! أخصب الناس فكان السمن والزّبد واللّبن فلا توقد نار يختبز بها ، وأما ( تشكّى النساء ) فإن المرأة تظلّ ترتبق بهمها وتمخض لبنها تبيت ولها أنين من عضديها ، قال : وأما ( تنافس المعزى ) هنا بياض بالأصل ولعله : تنافسها وتظالمها في المرعى والكلا كما فسر بذلك ابن دريد في الخبر ( ٢٤ ) .

قلتُ : وقد مرّ بنا حديث الحجاج هذا في الخبر ( ٢٤ ) من الكتاب مختصراً ، فآثرنا نشره هنا برمته إيثاراً للفائدة ، ونقلناه من كتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ( ١٤١/٢ ) .

١٢ \_ قيل لرجل من العَرب: ما أخصبُ ما رأيت بالبادية ؟ قال: رأيتُ الكلبة تَمْر بالخصفة عليها الخلاصة فيشَمُها فيتركها ، ويذهب لا يَعرض لها ، (المخصص ١٧٨/١٠).

التفسير : قال ابن سيده : الخلاصة ما يبقى في البُرْمة إذا أُذيبَ فيها الزُّبد و خُلص منها السّمن ، ويخلصونه بدقيق يُللَتُ بالسّمن و يُطرِّر ، و يَصفو السمن بذلك و يَخلُص ، فتلك الخلاصة والإخلاصة والقِشدة ، يقول (الرجل) لصاحبه فتلك الخلاصة والإخلاصة الإخلاصة لك من زبد وتمر (أخلصت لك ) أي جعلت الإخلاصة لك من زبد وتمر

وغــــيره ، فإذا لم يعرض الكلب للاخلاصة دَلَّ ذلك على شبعه وخصبه .

١٣ \_ و بَعث قوم واثداً لهم ، فلمّا رجع إليهم قالوا له : ما وراءك ؟ قال : رأيت بقلاً شبع منه الجملُ البَروك ، وتشكُّت منه النساء، و هُمَّ الرجلُ بأخيه، قال (القوم): لم يَطلُ العُشبُ بَعدُ ، فإذا قام البعيرُ قائماً لم يتمكّن منه أرادوا: ﴿ أَنَّ البعير طويل والغشب قصير) ؛ وقيل فيه سوى هذا ، فذهبوا به إلى صفة اعتمام العُشب وكثرته ، قالوا : من كثرته أن الجمل إذا برك فيه شبع ما حوله في مبركه ولم يحتج إلى أكثر منه ، وقوله : (تشكت النساء) أي اتخذن الشُّكاء الصغار لأنَّ اللَّبن لم يغزر بعدُ ، وقد فسَّرناه قبلا ؛ وقوله ( همَّ الرجلُ بأخيه ) كقولهم تظالمت المعزى من فرط الشبع وأشر الخصب، وكما قال الشاعر: يا ابنَ هشام أهلكَ الناسُ اللَّبنُ فكلُّهم يَعدو بقوس و قَرَنُ يقول: أخصبوا فهم الرجل بالفتك بأخيه وكان الجدبُ قد شعَلهم. ١٤ \_ وقال رائد: تركتُ الأرضَ تُخضرَّةُ كَأَنها حِوَلاء، بها قصيصة رَقطاء ، وعَرْفجة خاصبة ، وعَوْسَج كأنه النّعام من سواده ؛ الخصص ( ١٧٦/١٠ ) .

تفسيره: قال ابن سيده: الحوكاء قد مضى معنى التشبيه بها ، والقصيصة واحدة القصيص وهو نبات يكون أبدًا بقرب الكمأة ، وبه وبالإنجرذ يُستدل عليها ، والقصيصة رَقطاء ، وبحضوب العرفج اسوداده إذا بَدأ ينبت ؛ وقوله (كأنه النّعام) شبيه بقول الآخر : تركت جرادى كأنها نعامة باركة ، يريد بها كثرة العُشب وسواده ، وشدة الخضرة سواد ، يقال : عُشب أحوى ومُدْهام ومظلم .

10 - وقال آخر رأيت ببطن فلنج منظرًا من الكَلاَ لاأنساه: وجدتُ الصَّفراء والخزامي تضربان نحُورَ الا بل، وتحتهما قَفْعاء، وحُرْ بُث قد أطاع وأمسك بأفواه المال، وتُركتُ الحوران ناقعة في الأجارع ( المخصص ١٧٧/١٠).

التفسير: قوله ( بطن قلج ) قال ابن سيده : قلم موضع بين البصرة وضر ية مذكر ، وقيل لطريق يأخذ من البصرة إلى اليامة أو إلى مكة طريق بطن فلج قال الأشهب بن رُميلة وهو بيت حماسي :

وإن الذي حانت بفَلْج دماؤهم همُ القومُ كُلُّ القوم يا أمَّ خالد!

قال الأزهري: (القفعاء) من أحرار البقول رأيتها بالبادية ولها نَوْر أحمر و ( حُرْ بُث) قال أبو حنيفة الحربث نبت ينبسط على الأرض له ورق طوال بينها ورق صغار ، وقال الأزهري هو من أطيب المراعي ؛ وقوله ( أمسك بأفواه المال ) أي لا تتركه الإبل لطيبه ، وقال أبو حنيفة : من مُطمئنات الأرض الحائر ، وهو المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف وجمعه عيران و حوران ، وإذا نقعت الحوران في الأجارع فذلك غاية ري الأرض لأن الاجارع أشرَب للماء ، وإذا نقع الماء في الأجارع غرقت الاجاراء ألله في الأجارع غرقت الاجالاء .

17 — قال أبو هلال العَسْكريُّ في ديوان المعاني (٩/٢): ومن أُجود ما قاله مُحدَثُ في وصف السحابِ والقطرِ والرَّعدِ والبَرقِ ما أنشدناه أبو أحمد (العسكريُّ ) عن نفطويه للعَتَّابيُّ: أرقتُ للبرق يَخفُو ثمَّ يَا تَلقُ يُخفيه طَوْرًاويبديه لنا الا فق كَالَّه عُرَّة شَهْباء لاتحــة في وجه دَهماء ما في جِلْدِها بَلَق أو تَغرُ زِ نْجية تَفترُ ضاحكة تَبدو مَشا فِرُها طَورًا وتَنطَبقُ أوسَلَة البيض في جَأُواء مُظلمة وقد تَلَقَّت ظُباها البَيْضُ والدَّرق أوسَلَة البيض في جَأُواء مُظلمة وقد تَلَقَّت ظُباها البَيْضُ والدَّرق أوسَلَة البيض في جَأُواء مُظلمة وقد تَلَقَّت ظُباها البَيْضُ والدَّرق أوسَلَة البيض في جَأُواء مُظلمة وقد تَلَقَّت ظُباها البَيْضُ والدَّرق أ

والغَيمُ كالثّوب في الآفاق منتشر تظنه مُصْمَتًا لا فَتقَ فيه فإن الضّعَمَعَ الرَّعْدُ فيه قلتَ: يَنخَرِقُ النّمَعْمَعَ الرَّعْدُ فيه قلتَ: يَنخَرِقُ تَسْتَكُمُ من رَعدهِ أَذنُ السميع كما فالرّعدُ صَمْصَلِقٌ والرّيحُ مُنخرِقٌ قد حال فوق الرَّبي نَوْرًا له أرَجُ من صُفْرة بينَها حمراء قانية من صُفْرة بينها حمراء قانية من صُفْرة بينها حمراء قانية "



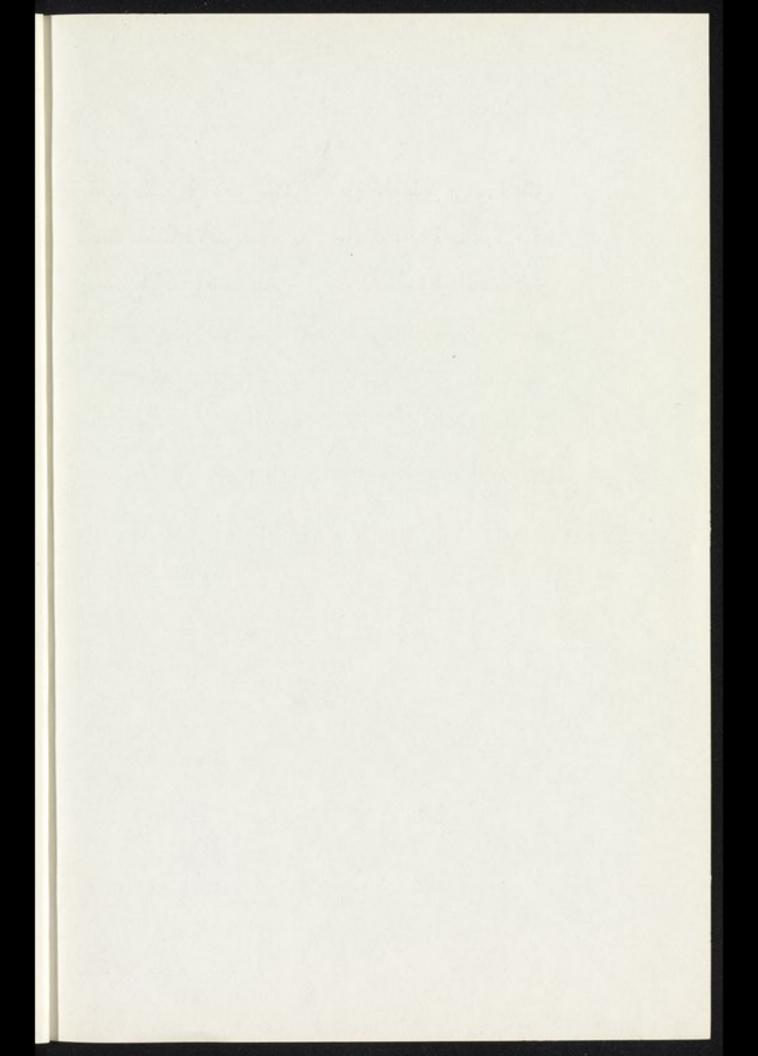

# الفهارس

١ \_ فهرس صفحات المقدمة .

٢ \_ فهرس صفحات الكتاب.

٣ \_ فهرس صفحات الذيل .

٤ \_ الفهر س اللغوي .

ه \_ فهرس الأعلام والقبائل

٦ \_ التصويب



## ١ - فهرس المقدمة

# الصفحة التقديم ١١ ترجمة المصنف ١٢ دراساته ١٢ دراساته ١٣ رحلاته ١٤ المحلات ١٤ المحلات ١٤ المحلات ١٤ المحلوث ١٨ أخلاقه ١٩ مذهبه ١٩ مذهبه ١٩ ابن دريد في الميزان ٢٠ شيوخه ٢٠ تلامذته ٢٠ تلامذته ٢٨ كتبه



# ٢ - فهرس الكتاب

|                                                                  | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| في صفحة العنوان سماع علي بن عبد الرحيم السلمي وسنده الى ابن دريد | ١      |
| خبر وصف الرسول العربي ﷺ للسحاب                                   | ٣      |
| خبر معقسٌ بن حمار البارقيِّ يرويه أبو حاتم عن الأصمعي            | 7      |
| خبر عبد الرحمن يرويه عن عمه الأصمعي في جواب أعرابيٌّ عن المطر    | ٩      |
| خبر للأصمعي في وصف عامري" للسحاب                                 | ١٤     |
| خبر للأصمعي في وصف أعرابي لمطر كان بعد جـَدب                     | 1.6    |
| خبر للأصمعي لوصف غنوي لمطر في غب" جدب                            | ۲١     |
| خبر أبي المكنون النحوي" والأعرابي" عن الأصمعي                    | 77     |
| وصف ثلاثة من غلمان الأعراب للسحاب                                | YA     |
| خبر في سؤال الاصمعيُّ لأعرابي عن مطر أصابهم بعد جدب              | 44     |
| خبر للأصمعي في عامري" يصف المطر                                  | ٤٣     |
| خبرالسكن الجرموزي عن المهلّبي عن ابن الـكابي في وصف رو ادالسحاب  |        |
| خبر ابنة الخس الايادية مع خطابها الثلاثة                         |        |
| خبر لأبي عبيدة في وصف أعرابي للسحاب                              |        |
| خبر للأصمعي عن أعرابي " سأل أعرابي ين عن المطر                   |        |
| خبر للأصمعي في وصف أبي المجيب الربعي للسحاب                      |        |
| رصف أعرابي" للحيا برواية الأصمعي"                                | 1.1    |
|                                                                  |        |

#### الصفحة

٦٩ خبر أوصاف الأعراب للسحاب

﴿ خَبِّر لَاعْرَابِي ۗ وَابِنْتُهُ عَنِ الْأَصْمَعِي

٧٠ أوخبر للأصمعي عن صالح بن عبد الرحمن مع أعرابي بين الحيرة والكوفة

٧١ الأصمعي يخبر عن الحجاج يسأل شاميًّا عن المطر

إخبر سؤال سلمان بن عبد الملك لأعرابي عن المطر

٧٢ ﴿ خَبِرِ الْأَصِمِي فِي وَصَفَ أَعْرَابِي ضَرِيرٍ تَقُوده ابنته المطر

٧٥ خبر أبي عبيدة في وصف سريع مولى عمرو بن حريث للسحاب

٧٧ وصف أعرابي للمطر عن الأصمعي"

٧٨ إعجاب ذي الرمة بوصف أعرابية للسحاب عن أبي عمرو بن العلاء

٧٩ خاتمة نسخة الكتاب المنقولة من نسخة مقروءة على أبي سعيد السيرافي

#### ٣ - فهرس الذيل

#### الصفحة (صفة رائد للأصمعي ٨١ {نعت أبي الجيب لأرض أحمدها نعت ابنة الحس" للسحابة الغادية ﴿ نعت أعرابي لمطرة تسيل شعاب السخبر (وصف أعرابي لأرض أشبعت قلوصها وصف رائد لارض كأنها نعامة جائمة وصف صقيل العقيلي لأعشاب الربذة جواب أصيل الخزاعي للنبي ﷺ في وصف نبات مكة 40 أبعث شيخ ابنين له رائدين رواية الشعبي لبُرُد وردوا على الحجّاج ووصفهم للسحاب وصف أعرابي لأخصب ما رأى بالبادية وصف رائد لبقل يشبع منه الجل البروك ٩١ وصف أعرابي لكلأ بطن فلج ٩٢ أجود ما قاله محدث في وصف السحاب

### ٤ - الفهرس اللفوي

| الصواب            | 0  | ص  |
|-------------------|----|----|
| انبعج             | 1  | 44 |
| متبو"ج            | ٩  | ٤٣ |
| بُطِئنان          | ٤  | ٤٨ |
| ابن کیمنتها       | ٩  | 77 |
| أبقل رمثنها       | 11 | ٨١ |
| (ت)               |    |    |
| تتَّايع ُ         | ٤  | ٨  |
| أتوع              | ٨  | ٩  |
| تِلاع             | ١  | ١. |
| أترع ( مترعة )    | 1  | 14 |
| أترف ( المترف )   | ۲  | ** |
| أتأتى ( الهُجول ) | ٥  | 71 |
| ٳؾڵٲؙؙؙؙؙڹ        |    | ο£ |
| تلمة ( زهيدة )    | 0  | 75 |
| (ث)               |    |    |
| ثنيت (لحم)        | 0  | ٧  |
| أثجم              | ٣  | 10 |

| ں الصواب          | ص    |
|-------------------|------|
| (1)               |      |
| ه الآجال          | 4    |
| ١٠ تألئقَ         | 1.4  |
| ١٠ أنيِقٌ ا       | ٤٨   |
| إخاذ              | 7.5  |
| · استأصلَ العيوقَ | 77   |
| 11* أُنْف         | AY   |
| ا إذ خير          | ٠٨ ٠ |
| (ب)               |      |
| ه بواسقها         |      |
| ۽ ايذعر"          | 4    |
| ه بَوارق          | 9    |
| ا منبجس           | 1    |
| ۱ بَعْتَشَ        | 10   |
| انبعق ا           | 14   |
| ١ الإبلاس         | 1 .  |
| ١٠ بَسَق          | TA   |

<sup>(\*)</sup> ما بعد الصفحة ٨٠ من فهرس الذيل .

|                  | 0  | ص   |                   | 0  | ص   |
|------------------|----|-----|-------------------|----|-----|
| أجراز            | ٩  | ٤٨  | مثعنجر            | ٨  | 77  |
| جار" الضبع       | 1  | of  | انتجلت (خصوره)    | ٨  | 44  |
| جَواد            | ١  | ٦٤  | ئنيد              |    | 44  |
| مجذاف            | ٤  | ٦٤  | ثئد               | ٨  | ٥٢  |
| جير "ة           | 7  | ٧٢  | قری ( جعد )       | 11 | 0 8 |
| جر اثبم          | 14 | Al  | غاد               | ۲  | ٨٢  |
| جَـُراد          | 18 | AT  | عُام              |    | ٨٥  |
| أجارع            | 11 | 41  | ئاد               | ٦  | ٨٦  |
| أجالد            | ٩  | 9.4 | (3)               |    |     |
| (5)              |    |     | جَوْن             | ٧  | ٤   |
| حتاء             | ٧  | ٦   | حيوالاء           | Υ  | ٦   |
| احزأل"           | ٣  | ٩   | جُو َب            | ٦  | 9   |
| احمومت           | ٤  | ٩   | مجرنثم            | ٣  | 1.  |
| حَشِكت           | 7  | 4   | 'مجسَرجم          | ٣  | 1.  |
| الحئزون          | 0  | 10  | -اد               | ٤  | 10  |
| الحتل            | ٣  | 19  | جاحف"             | ٩  | ١٨  |
| حَوَّاء          | ٤  | 4.5 | جكب               | ٧  | 11  |
| مجلجل            | ٧  | 77  | جُفيت ( الحلائل ) | ۲  | 44  |
| حُفزت (تواليه)   | 1  | 44  | جهام              | ۲  | 44  |
| الحثث ا          | ٣  | 79  | بلجل ,            | ٧  | 77  |
| حَوَّض           | 4  | 44  | الجَفاجف          | ٩  | 44  |
| حَقيبت (الأنواء) | 1  | 71  | الجنبهة           | ٧  | 44  |
| احاو لك          |    | 71  | جوخ               | ٥  | 44  |
|                  |    |     |                   |    |     |

|                  | u | ص  |                  | 0   | ص   |
|------------------|---|----|------------------|-----|-----|
| 'خزامی           | ٩ | 41 | أحسب             | 0   | 41  |
| ( )              |   |    | تحيي -           | 0   | ٤٣  |
| داحض             | ٣ | 1. | محسور            | ٦   | ٤٨  |
| دو"ی             | ۲ | 10 | تحليي"           | ٨   | 0 8 |
| *0.5             | ٢ | 10 | احور"            | 1 £ | A١  |
| ديتم             | ٣ | 10 | حَنَّأْتُ الأرض  | 17  | ٨٢  |
| ازلام ( بالزاي ) | ٨ | 44 | المُحيلة         | ٤   | ٨٣  |
| ادهم"            | ٧ | ٤٣ | أحبن             | 7   | ٨٥  |
| ثيًّاء .         | ٤ | 44 | حوران            | 1.  | 41  |
| 'دمتث            | ٩ | ٤A | (†)              |     |     |
| د ماث            | 0 | 75 | تخفرو            |     | ٤   |
| أدلس             | γ | 70 | اختلس ( البرق )  | Υ   | ٩   |
| أدحض             | 0 | ٧١ | -خطيطه           | 0   | 00  |
| دارىء            | 9 | ٧٢ | أخوص             | γ   | ٦٥  |
| ( )              |   |    | أخلس             | ٨   | 70  |
| دمــر            |   | 44 | _خريج            | 18  | ٧.  |
| (,)              |   |    | خرَق ( الرَّجع ) | 1   | ٧٢  |
| رحاها            | ٣ | ٤  | الخابر           | 4   | A1  |
| ارتتق            | ٥ | ٩  | أخلع ( شيحها )   | 11  | ٨١  |
| ارثمن"           | 7 | ٩  | خضب (عرفجها)     | 11  | A١  |
| مرتجس            | ٧ | ٩  | خضية             | ٨   | Λ£  |
| ارتجز            |   | 10 | خصفة             |     | A٩  |
| أرك"             | ۲ | 10 | 'خلاصة           | 17  | A٩  |
|                  |   |    |                  |     |     |

|                 | ښ  | ص  |               | w  | ص   |
|-----------------|----|----|---------------|----|-----|
| سجتيل           |    |    | الرباب        | ٧  | 14  |
| مسحنفر          |    |    | <i>تر</i> جاف | 7  | 4 8 |
| تسفوح           |    | 77 | ارتعج         | ١. | YA  |
| سقاب            | 1. | ۲۸ | ارتعص ً       | ١. | ۲۸  |
| اسجهر"          | ٣  | 71 | ر فوف ً       | 1  | ٣١  |
| أسنق            | ١. | ٤٨ | ارتاح         | ٦  | ۳۸  |
| سَيْق           | ٦  | ٦. | رقاق          | 0  | ٤٨  |
| أساف            | 11 | ٦. | رتخ           | ٥  | ٤٨  |
| سخبر            | ٨  | 70 | رمض ً         | ١. | ٤٨  |
| سُلا "ن         | 18 | γ. | ارزغ          | ٤  | ٥٦  |
| سارية           | 14 | AY | رسنغ          | ٤  | 07  |
| سلتم            | ٧  | ٨٥ | رمث           | ٣  | 77  |
| (ش)             |    |    | ر تحب ً       | 0  | ٦٨  |
| شق" ( البرق )   |    | ٤  | ر کٹل ً       | ٤  | ٧٧  |
| شصا             | ٣  | 4  | (;)           |    |     |
| شراج            | 1  | ١. | الزُّبتى      | ٤  | 10  |
| أشجتي           |    |    | َزمجرة        | ٧  | 14  |
| شيعاف           |    |    | إزميم         | ٨  | TA  |
|                 |    |    | ازلام-        | ٨  | 24  |
| شجييَ به<br>شڪا | ٦  | 7. | (0)           |    |     |
| أشطأ            | ٦  | 70 |               | ٣  | 4   |
| شفار            | ٤  | ٧٢ |               |    |     |
| تشكثت           | 0  | ٧٢ | سَجِثام<br>تح | ٤  | 77  |
|                 |    |    |               |    |     |

١.

۲.

٦.

|         | س | ص  | <u>ن</u>  |
|---------|---|----|-----------|
| اطترق   | ٧ | ٤٣ | 1٤ - شكير |
| طخارير  | ٨ | 7. | (ص)       |
| (世)     |   |    | ۹ صیران   |
| 'ظهران  | ٤ | ٤٨ | ٢ الصّحم  |
| تظالَم  | 0 | ٧٢ | ۲ مصرم    |
| (3)     |   |    | ٩ أصعق    |
| عقاقة   |   | ٦  | ۹ صفاصف   |
| المثتم  |   | 1. | ۱ أصالف   |
| man'    |   | ١. | ٣ أصبار   |
| اعتن"   |   | 10 | ٤ صبوة    |
| 101-11  |   | 27 | ۸ صلال    |
|         | ٨ | 44 | ٩ صيلتيان |
| LE      | ۲ | 44 | ( ض )     |
| عزاز    | ٣ | 44 | ٦ تضعضح   |
| عقيد    | ٣ | 44 | ٣ ضحاضح   |
|         | ٣ | 11 | ه أضواج   |
| عقائق   | ٣ | 49 | ١٢ أضف ا  |
| عضد     | ٤ | 75 | ١ ضرين    |
| عبجاة   | ٨ | 70 | (ط)       |
| (غ)     |   |    | الطُّفُلُ |
| الغند ر | ٨ | 9  | ، استطار  |
| أغط     | ٣ | 10 | ۲ طش      |
| غدق     | ٨ | 77 | ۷ الطّواب |
| الغمقش  | 0 | 24 | ۱ طحر     |
| *غيقة   | ٤ | ٤٨ | ۷ طَبِق   |

|         | •  | ص   |                |                         | ص   |
|---------|----|-----|----------------|-------------------------|-----|
| قنُفّ   | ٤  | 77  | غتيال          | ٨                       | ٤٨  |
| أقض "   | ٦  | 7.7 | غنثاء          | ٣                       | ٥٧  |
| قكتوبة  | 1  | ٨٢  | غيثنا          | ٣                       | ٧A  |
| قرمل    |    | ٨٤  | أغدتق          | ٦                       | ٨٥  |
| قكصيصة  |    | ۹.  | ( ف )          |                         |     |
| قفماء   | ١  | 94  | أفرط           | ٤                       | 10  |
| (4)     |    |     | فو اق          | ١                       | 24  |
|         | ٤  | ٩   | فطيمة          | ٧                       | ٥٣  |
|         | ٨  | 41  | فَحَص          |                         | ٧٦  |
| كظم     |    | **  | (ق)            |                         |     |
| کت ا    |    | **  | فَ فُلَّة      | 11                      | ٦   |
| كنهور   |    | 41  | القُلل         |                         | ١.  |
| تكرفأ   | ٦  | ٦.  | قطقط           |                         | 10  |
| كرفىء   |    | ٦.  | قس             | ٤                       | 10  |
| استكف   |    |     | متقاذف         | ٦                       | 14  |
|         | 0  | ٦٧  | قيناف          | 9                       | ١٨  |
| كئة     |    | ٧٠  | متقمقمة        | ٤                       | **  |
| انكفت   |    | ٧.  | قرحاء          | ٤                       | 45  |
| (1)     |    |     | <u>ق</u> سَراء | ٤                       | 7 8 |
| متلاحكة | 70 | 49  | أقواز          |                         | ٤٨  |
| الكاك   | ٨  | 49  | قضض            |                         | ٤٨  |
| لنُوح   |    | 11  | تقز"ع          |                         | ٦.  |
| ألفج    | 0  | ٦.  | قَـُو ُ ش      |                         |     |
|         | ٧  | 70  | وتقتير         | the same of the same of | -   |
| ألث     | A  | 70  | قلس            | ٤                       | ٦٤  |

|           | w  | ص   |                                                                                                                | 0  | ص   |
|-----------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| -نجاء     | ٤  | ٨٢  | (٢)                                                                                                            |    |     |
| تُنافِس   |    |     | مسيك                                                                                                           |    |     |
| (A)       |    |     | منهرت                                                                                                          | ١. | 7   |
| هـَيدب    |    |     | كَمَاقَـُلَ                                                                                                    | ٣  | Y.A |
| Pr.A      | ۲  | 10  | معد                                                                                                            | ٨  | ٥٣  |
| هــَز ِج  | ٨  | 77  | مُعنان                                                                                                         | 0  | 70  |
| ه ُجو ل   | 0  | 17  | أمثتر                                                                                                          | ٧  | ٨٥  |
| هضب       | ٤  | 49  | مأد                                                                                                            | ٩  | ٨o  |
| هكثهاث    |    | ٤٣  | (0)                                                                                                            |    |     |
| اهومتع ً  | ٣  | ٨٢  | وميض                                                                                                           |    | ٤   |
| (0)       |    |     | أنبث                                                                                                           | ٨  | ٩   |
| وائلي بي  |    | 7   | أنجم                                                                                                           |    | 19  |
| وادق      | 0  | ٩   | النتهاء                                                                                                        |    | 19  |
| الو ُجُرُ | ٨  | ٩   | إناًي نؤيا                                                                                                     | ٧  | 4 € |
| ولاف      | ٧  | 7 £ | نَشاص                                                                                                          | ٩  | YA  |
| توالي     |    | 44  | نكع                                                                                                            | 11 | £Å  |
| متواصية   | ٣  | 49  | منثوطة                                                                                                         | ٧  | 00  |
| موموقة    | 1  | ٣.  | نَميَّ                                                                                                         | ٨  | 70  |
| أوشم ً    | ٦  | ٤٧  | نبب                                                                                                            | ٨  | 70  |
| وزر       | 1  | ٥٧  | الثناء المالية | 0  | ٦٧  |
| اتسق      | 11 | ٨١  | ·<br>نوطة                                                                                                      |    | ٦٨  |
| (ي)       |    |     | نَطَنَفَ ً                                                                                                     | ٣  | 79  |
| يَفَعَ    | ٧  | 71  | تنامي                                                                                                          | ١  | ٨٢  |
|           |    | ٨٤  | نفغاء                                                                                                          | ٤  | ٨٢  |
|           |    |     | * *                                                                                                            |    |     |

## ٥ \_ فهرس الأعلام والقبائل

اسماعیل بن احمد (سمعان النحوي) - ۱/۳ اسماعیل بن سعید بن سوید ۱/۲ اصیل الخنزاعی ۱/۵ هماه اصیل الخنزاعی ۱/۵ هماه اوس بن حجر (۱/۵) «بنو جعفی ۱/۵ پای ۱/۵ پنو الحارث بن کعب ۱/۵ و ۱/۵ پنو الحارث بن کعب ۱/۵ و ۱/۵ پنو مذحج ۱/۵ هماه بنو النخع ۱/۵ هماه التو تزی (عبدالله بن هرون) - (۱۵/۱۳) التو تزی (عبدالله بن هرون) - (۱۵/۱۳)

ثعلب ( أحمد بن يحيى ) - ( ١٠/٨ )

elo ابراهيم الزيادي ( ٣/٢٥ ) (١) ابرهيم بن عرفة (نفطويه) \_ (٢٤/٤) أبو بكر الهذلي" ١٨/٥ أبو ذؤيب الهذلي ١٢/٨ أبو عبد الله بن زكريا (٢٧/٥) أبو عثان الاشنانداني (١٥/١٢) أبو عمرو بن العلاء ١/٧٨ أبو القاسم بن سويد ١/٨ أبو المكنون النحوي ٢/٢٦ أبو هلال المسكري ١٠/٩٢ أحمد بن عيسى العكابي ( ٢٥/٤) أحمد بن محمد بن الضحاك ( ٢٠/٨ ) أحمد مريود (٢/٦) أحمد بن يحيى ثعلب (١٠/٨) أحمد بن يوسف الأزرق ( ١١٨) الأزهري أبو منصور ( ١٦/٢٣ )

(١) ما بين القوسين من أرقام المقدمة ، والمطنقة من الأقواس من أرقام الكتاب .

أبو زياد الكلابي ١/٨٤ الزيادي (ابرهم بنسفيان) - (١٤/١٣) ( w ) سريع ( مولى عمرو بن حُريث ) ــ V/40 سعيد بن هرون الاشنانداني (٥٠/٩) السكن بن سعيد الجُرموزي ٢٥/١١ سلمان بن محمد السالمي" ( ١/١٥ ) سهل بن محمد السجستاني أبو حاتم (11/40) 5 (1/18) " « m » ابن شاذان ( الفضل ) \_ ( ١٦/٢٧ ) « d» طهان بن عمرو الكلابي ( ٨/٨ ) أبوالطيب اللغوي (عبدالو احدبن على)\_ (9/47) a & » عارف الشهابي ( ٢١/٦ ) عبّاد بن عباد بن المهلب ١٨/٣ العباس بن الفرج الرياشي ( ١٤/١٣) عبد الأو"ل بن مزيد ( ١٥/١٥) عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ٢/١٤

عبد الرحمن الزُّجاجي (٢/٢٧)

(2) الجنائي (١٨/٢٢) حِمَعظة البرمكي ( ٢١/٢ ) جمال السفياح (٢٠/٦) الجواليقي (موهوب)-(٧/١٨ و ١٩/٨) الحارث بن حليزة ( ١/١٢) حامد بن طرفة ( ١٦/٣) الحجتاج ۱/۹۳ و ۱۶۲ و ۱۸۸۷ 7/19 الحسن بن خضر (١٢٥) الحسن بن عبدالله العسكري (١٩/٢٣) الحسين بن دريد ( ١١/١٢ ) الحسين بن على الكاتب (٧/٤) و ٧٩/٢ حمزة بن يوسف ( ١٣/٢٣ ) الخطب البغدادي ١٠/١٢ ابن خلكان ( ١٦/٩ ) و ( ١٢/٩ ) خليل بن أيبك الصفدي ١٩/٩ الدارقطني ( ١٣/٢٣ ) « j» زياد بن عمرو العتكى ٢/٦٤

على بن عيسى الرماني ( ٢٧/١١ ) على بن محمد السكاتب (١٢/٢٧) على بن مهدي ( ١٣/٢٧ ) عمر بن حفص بن شاهین ( ۱٤/۲۷ ) عمر بن محمد بن سيف ( ١٥/٢٧ ) ه ف » الفضل بن شاذان ( ۱٦/۲۷ ) الفضل بن العلاف (٢٠/٢٥) القالي ( أبو على ) – ( ١١/٢١ ) القاهر بالله (محدن المعتضد بالله العباسي)\_ (0/17) القفطى (٢٠/٢٨) ابن الكلي ( ١٢/٢٥ ) ٢٤ ، ٢٥ كلثوم بن عمرو العتابي ٢٩/٩٢ الكمال ابن الأنباري ( ١٢ /٣) ابن کیسان (۸/۸) المازني (٢/٢٦) المبارك بن عبد الجبار الحامي 1/1 محمد ( رسول الله علي ) - ١٢/٣

محمد بن أحمد الأخباري (٢٧/٢٧)

عبد الرحمن السعوطي (١٦/٩) عبد السلام هرون ( ۲۹/۱۹ ) عبد الغني العريسي (٢/٦) عبد القادر المبارك (١٨/١٧) عبد الله بن أحمـــد المهزمي الشاعر (17/10) عند الملك بن قريب الأصمعي ٦/٤ و ٩ · 17 . 44 . 44 . 44 . 15 AT . VA . VY . 70 . 07 عبدالواحدين الحسين بن قرقر الحذاء ١/٥ عبدالو احدين على (أبوالطيب اللغوي)\_ (9/47) عبيد الله بن أحمد جخجخ ( ٢/٢٧) عبيد الله بن محمد الجرادي (٤/٢٧) العُني (محمد بن عبد الله)-(١٩/٢٥) العكبري (١٤/٧) على بن أحمد الدريدي ( ٢٧/٦ ) على بن أحمد الصباح ( ٧/٢٧ ) على بن اسماعيل بن حرب (٢٥/٢٩) على بن الحسين الاصفهاني (٧١/٧) على بن الحسين المسعودي ( ٢٧/ ٩ ) على بن عبد الرحيم السلمي ١٤/١ على بن عبد الله الجوهري (١٠/٢٧)

معروف بن حسان ۲۹/۳ عمد بن أحمد الأزهري ( ١٦/٢٣ ) معقر بن حمار المبارقي ٦/٥ عمد ن أحمد الحكيمي ( ٢١/٢٥ ) معمر بن المثنثي ( أبو عبيدة ) \_ محمد بن أحمد الصولي ( ١/٢٦) 446 14 6 1. 3 8 00 عمد بن أحمد السكاتب (١٨/٢٧) المقتدر بالله العباسي ( ١٤/٩) محمد بن بكر البسطامي ( ١٩/٢٧ ) موسى بن رباح ۲۸/٥ عمد بن الحسن الحاتمي ( ٢٠/٢٧ ) ( U) محمد بن الحسين الفر"اء ٨/١ النعان بن المندر ٥٥/٥ عمد بن رزق الأسدي ( ٢٣/٧ ) نفطویه ( ۱۵/۲۳ ) و ۱۲/۹۲ عمد بن السري السراج ٢١/٢٧ عمد بن عباد المهلي ( ١٢/٢٥ ) هند أو جمعة الايادية ( ابنة الحس ) – عمد بن العباس بن حيويه ( ٢٢/٢٧ ) 70/P e 7A/7-محدى عدالو احدىن رزمة البزار ١١/١ عمد بن عبيد الله العتبي ( ٢٥ /١٨) محمد بن على مبرمان ٢٧/٢٧ ولنام ربط (٨/٥) محمد بن علي بن مقلة الكاتب ١/٢٨ عمد بن عمران الجوري ١٨١ ٣ ياقوت الحموي ( ١٢/١٢) و ٢٩٬٢٨ محمد بن عمـــران المرزباني (إصاحب محيى بن على التبريزي ١ /٧ الموشيح ) - (٢/٢٨) الله المام على المنوي (٢٦/٤) المعافى بن زكريا النهرواني (٤/٢٨) ﴿ يزيد بن المهلب ٧٥

# ٦ \_ التصويب

| الصواب       | u     | ص  |
|--------------|-------|----|
| انتقلت نسخته | ٦     | ٧  |
| اوسع         | ۲     | ١٧ |
| فخلتنا       | ٨     | ** |
| ازلامت       | ٨     | 44 |
| وتدارك       | 1     | 44 |
| عزاليه       | ۲     | 49 |
| أوفدت        | ٤     | 22 |
| احث ١        | 71 67 | ٣٤ |
| فاكفهر"      | ٧     | 25 |
| شصا          | ٦     | ٦. |
| السهاء       | ٣     | 77 |
| 'قريانها     | 17    | Al |
| القفعاء      | ٩     | ٨٤ |
| السح         | 17    | ٨٧ |
| العَزاز      | ٣     | AA |
| 'عيلة        | 15    | ٨٨ |



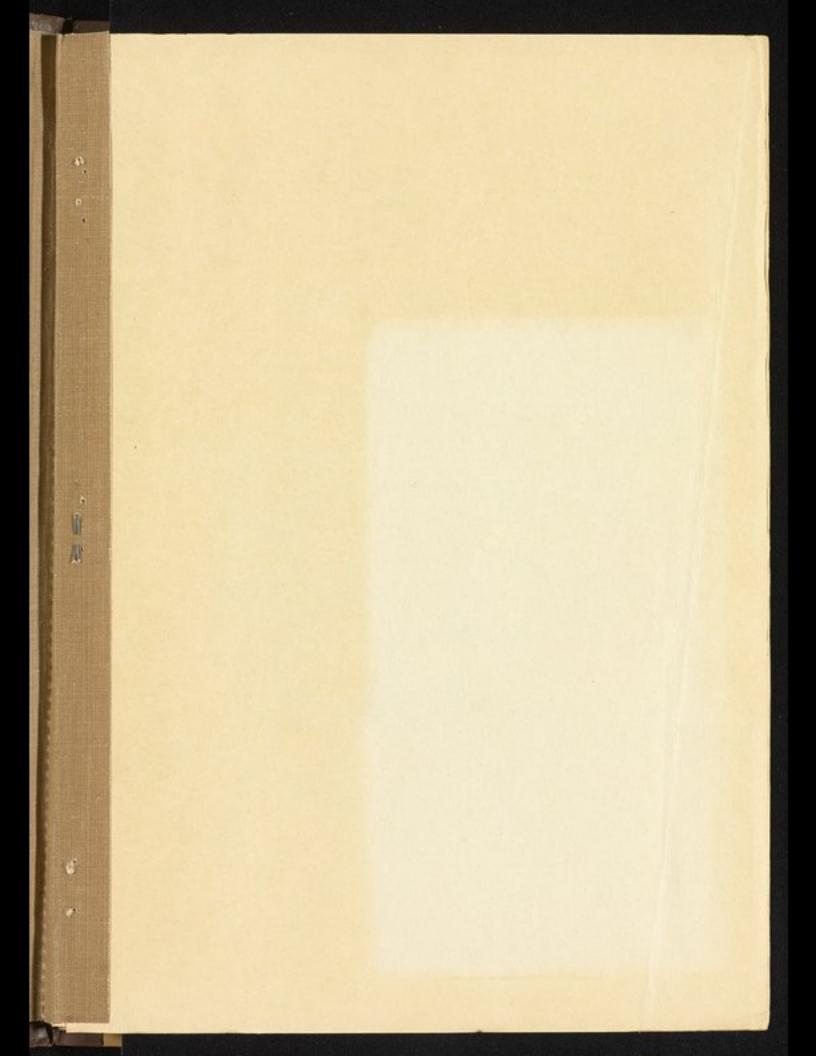



PJ 7519 .R3 13 1963

